المتوفى عام (٤٤٤ هـ)

محمد الراصادق فهمت اوي محمد الراصادق فهمت الراصادة في المناشر بف وعضو لجنة المصاحف والأستاذ المساعد بكلية الغرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المناشر مكتبة الكليات الأنظرة وش القنادقية بالأزهر الشاهرة



## بستسما متدالرحن الرحسيم

# كلمة المحقق

الحد لله ، رسم لعباده المؤمنين طريق الرشد والهداية ، ونور بصائرهم بآيات كتابه في كل بد ونهاية ، وحفظهم بهدى نبيه من شر أهل الزيف والفواية ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي الأمي الذي علم المتعلمين من أمة ولم يتعلم كتابة ولا قراءة ؛ وذلك مع كال إحاطته بجميع العلوم والأمور ، فكان ذلك معجزة له تدل على واسع علمه وكال صدقه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحا به الطيبين الطاهرين ، الذي وصلو ا من وصله ، وقطموا من قطعه ، واتبعوا ما أنزل إليه من ربه من هداية ونور ، ففازوا في دنياهم بأسعد أيام ، وفي أخراهم بأعظم الأجور .

ألما بعد . فإن علم رسم الفرآن وضبطه من أجل العلوم وأسماها ، لتعلقه بأشرف الكتب وأعلاها ، وقد قيض الله عز وجل لكتابه العزيز أمّة من فحول العلماء اعتنوا بعلم رسمه ، فنقلوا كيف كتب الفرآن على ما في مصحف عمان وبينوا كيفية ضبطه بما يزيل اللبس عن حروف الفرآن . وقد وضعوا في ذلك مؤلفات عديدة من أجلها قدراً وأعظمها نفعاً هذا الكتاب العظيم الذي نحن بصدد تحقيقه والعناية بطبعه ، المسمى بكتاب و المقنع ، في رسم مصاحف الأمصار » تحقيقه والعناية بطبعه ، المسمى بكتاب و المقنع ، في رسم مصاحف الأمصار » لأبي عرو الداني ، الذي قال فيه العالم الهمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الشهيد بالخراز ، حياما عدد بعض أفاضل العلماء الذين ألفوا في هذا الشهيط المال ا

ووضع الناس عليه كتبا كل يبين عنه كيف كتبا أجاب فاعلم كتاب المفنع فقد أتى فيه بنص مقنع

فرحمة الله على صاحب « المقنع » أبى عمرو الدانى ، فقد ذكر بعض المؤرخين أنه ما رأى شيئا حكتوبا مر العلم النافع إلا قرأه ، ولا قرأ شيئا إلا وحفظه ، ولا حفظ شيئا ونسيه . ألف في علوم القرآن مائة ونيفا وثلاثين مؤلفا في رسم القرآن .

with the test of the end of the e

his will be a second of an experience there is any large to each

# سُ مِ اللَّهِ ٱلرَّحِيْنَ الرِّحَيْنَ الرَّحَيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِينَ الرَّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنَ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنِ الرّحِيْنَ الرّحِيْنِ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنِ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنِ الرّحِيْنِ الرّحِيْنَ الرّحِيْنِ الرّحِيْنِ الرّحِيْنِ الرّحِيْنَ الرّحِيْنَ الرّحِيْنِ الْحِيْنِ الرّحِيْنِ الرّحِيْنِ الرّحِيْنِ الرّحِيْنِ الرّحِيْنِ ال

# ترجمة مؤلف كتاب « المقنع »

هو الإمام العلامة الحافظ أستاذ الأسائذة وشيخ مشامخ المقرئين أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سسميد بن عمر الدانى الأموى مولاهم القرطبى المعروف في زمانه بابن الصيرفي المالكي من أهل قرطبة ، وعرف بالدانى السكناه بدانية . ولد سنة ٣٧٦ه م وبدأ بطلب العلم سنة ٣٨٦ ، ورحل إلى المشرق سنة ٣٧١ ، وأقام بالقيروان أربعة أشهر ، ودخل مصر في شوالها في كث بها سنة ، وحبج سنة ٣٩٨ ه ، ورجع إلى الأندلس في ذي القمدة شبا سنة ٩٩٩ ووصل إلى قرطبة ، وخرج إلى الثغر سنة ٣٠٩ ه فسكن بسرقسطة سبعة أعوام ثم عاد إلى قرطبة ، وقدم دانية سنة ٤١٤ فاستوطنها حتى مات بها يوم الاتنين في منتصف شوال سنة ٤٤٤ ه ، وكان دفنه بعد صلاة العصر في اليوم الذي توفى فيه ، ومشى السلطان أمام نعشه ، وكان الجم في جنازته عظها .

كان أبو عمرو من الأثمة في علم قراءة القرآن وطرقه ورواياته وتفسيره وممانيه وإعرابه ، ولم يكن في عصره ولا بعده من بضاهيه في قوة حفظه وحسن تحقيقه ، ونقل عنه أنه كان يقول : ما رأيت شيئا قط إلا كتبته ، وما كتبته إلا حفظته ، ولا حفظته فنسيته .

وكان أيضاً عارفاً بملوم الحديث وطرقه وأسماء رجاله ، وبارماً في المفقه وسائر أنواع العلوم .

أخذ القراءة عرضاً عن ﴿ أَبِي القاسم خلف بن إبرهيم بن خاقان المعرى الحاقاني ﴾ المتوفى سنة ٢٠٤ه ، وعليه اعتمد فى قراءة ورش فى كتاب التبير وغيره من كتبه . وروي عن ﴿ أَبِي القاسم عبد العزيز بن جعفر بن خواستى المفارسي ثم البغدادي ﴾ المتوفى سنة ٢١٤ ، لفيه بأبدَه وقرأ عليه بجميع ما عنده وعن أبي الفتــح فارس بن أحمد بن موسى الحصى المتوفى بمصر سنة ٢٠١ وأخذ عرضا وصماعا عن ﴿ أَبِي الحسن طاهر بن غليون عبد المنهم بن غليون الحلمي ، نزيل مصر مؤلف كناب التذكرة فى القراءات الثماني .

وروى الحروف عن « أبي الفرج محمد بن عبد الله النجاد » المتوفى في حدود سنة ٠٤، وعن خاله « أبى الفرج محمد بن يوسف بن محمد الأموي الأندلسى القرطبي المعروف بالنجاد المتوفى سنة ٤٧٧ه، وقرأ على «عبيد الله بن سلمة بن حزم البحصبي الأنداسى » وهو الذى علمه عامّة القرآن وتوفى فى الفتنة بشنر الأندلس سنة ٤٥٠.

وروى كتاب السبمة لابن مجاهد وغيره سماعا من « أبى سلمة محمد بن أحمد بن على الكاتب البفدادي » نز بل مصر المتوفى سنة ٣٩٩، وقال أبوهمرو فيا رواه ابن الجزرى ( انظر ترجمة « محمد بن أحمد » ) أنه كتب كثيراً عنه ، وهو آخر من حدّث عن أبى القسم البغوى وابن مجاهد وابن قطن بتلك الرواية، وقرأ عرضاً على « عبد الله بن أبي عبد الرحن المصاحني » .

وروى الحروف « أحد بن عمد بن عمد بن محد بن محفوظ المصرى الجبزى ، المتوفى بمصر سنة ٩٩٩ه ، و « محمد بن عبد الواحد البغدادى » ، و «الحسن بن سليمان الأنطاكى» ، و «الحسن بن سليمان الأنطاكى» ،

وقرأ على « أبي محد بن عبد الرحن بن عمر بن محمد المعدل النحاس » وغيرهم ، وقد قرأ عليهم كثير من القرآء منهم «أبو داود سليمن بن نجاح الأموى » شبخ القرآء ومؤلف كتب كثيرة منها كتاب البيان الجامع لعلوم القرآن في ثلثمائة جزء ، وكتاب التبيين لهجاء التنزيل ، وكتاب الاعتماد في أصول القراءة والديانة . وهو أجل أصحاب أبي عمرو ، وتوفي سنة ٤٩٦ ، و « أبو عبد الله عمد بن عيسى ابن فرج التجبي المفامى الطليطلي » المتوفى سنة ٤٨٥ وكان أحد الحداق في القراءات ، و « أبو عبد الله محمد بن يحيي بن من احم الأنصارى الحزرجي الطليطلي » مؤلف كتاب الناهج في القراءات المتوفى سنة ٢٠٥ ، و « أبو الحسن مجيي بن إبرهيم بن أبي زيد اللواني المرسى » المعروف بابن البياز صاحب كتاب النبذ النامية ، روى عنه التيسير سماعا و توفى سنة ٤٩٦ ، و روى عنه بالإجازة « أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمن الخولاني » المتوفى سنة ٨٠٥ ، وروى التيسير بالإجازة عنه « أبو القسم أحمد بن عبد الملك بن موسى ابن أبي حزة المرسى » وهو آخر من حدّث أحمد بن عبد الملك بن موسى ابن أبي حزة المرسى » وهو آخر من حدّث فنه فإنه بني إلى ما بعد الثلاثين وخسمائة .

## مصنفات أبي عمرو الداني

كان له فيها قبل مائة وعشرون مصنفا ، ذكر منها ابن الجزرى في كتابه غاية النهاية المدكور ما يأتى :

- (١) كتاب جامع البيان في القراءات السبع يشتمل على نيف وخسمائة رواية وطرقها عن الأثمة السبعة قبل إنه جم فيه كل ما يعلمه في هذا العلم.
  - (٢) منظومته الاقتصاد ﴿ أَرْجُوزُهُ ﴾ .
  - (٣) كِتَابِ إِنجَازِ البيان في قراءة ورش.
  - : (٤) كتاب التلخيص في قراءة ورش أيضا مجلد لطيف.
    - ( ٥ ) كتاب التيسير في علم القرّاءات السبم.
      - (٦) كتاب المحكم في النقط.
    - ( ٧ ) كتاب المحتوى في الفراءات الشواذ .
      - ( ٨ ) كتاب الأرجوزة في أصول السنة .
- ( ٩ ) كتاب طبقات الوقف والابتداء [ وقيل له أيضا كتاب المكتفى في الوقف والابتداء ].
- (١٠) كتاب التمهيد لاختلاف قراءة نافع وهو المذكور في كتاب التيسير ص٠٠٠
  - (۱۲) كتاب المفردات مجلد كبير.
    - (١٣) كتاب الإمالات .
    - (١٤) كتاب الراءات لورش.

- (١٥) كتاب الفتن والملاحم .
- (١٦) كتاب مذاهب القرّاء في الهمزتين .
  - (١٧) كتاب اختلافهم في الباءات .
- (١٨) كتاب الإمالة [ وقيل له كتاب الموضح لمذاهب القرّاء في الفتح ] .
  - (١٩) كتاب شرح قصيدة الحاقاني في النحو.
- (٢) التجديد في الا تفان والتحويد والذي لم يذكره ابن الجزرى ووجد في المكتبات.
  - (٢١) كتاب البيان في عد آي القرآن .
  - (٢٢) كتاب النهذيب لما تفرّد به واحد من القرّاء السبعة .
    - (٧٣) كتاب الإدغام الكبير في قراءة القرآن.
      - (٢٤) كتاب التمريف في الفراءات الشواذ .
        - (۲۵) كتاب مفردة يعقوب .
        - (٢٦) مقــدمة ﴿ فِي التَّجُويِدِ ﴾ .

# ريت آلاته آلرحمن اكويرتو

# صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ، اللهم افتح بخير واختم بخير .

حدثنا أستاذنا الفقيه المغربي أبو داود سلمان بن نجاح رضى الله عنه ، هو أجل أصحاب المؤلف ، أخد القراءات عنه ، ولارمه كثيراً ، وسمع منه غالب مصنفانه ، وأخد عنه مؤلفاته في القراءات وبرع في هذا العلم حتى لقب بشبخ القراء وإمام الأقراء . وقال ابن شكوال : كان من جلة المقرئين وفضلاتهم وأخيارهم ، عالما بالقراءات وطرقها ، حسن الضبط ثقة ديّناً ، وله عدة مؤلفات ولحد سنة ٢٠٤ وتوفي سنة ٤٩٦ ببلنسية من بلاد الأندلس [عن غاية النهاية ج ١ ص ٣١٦ و ٣١٧] ، قال : قرأت على أبي عمر عثمان بن سعيد بن عثمان المفربي رضى الله عنه سنة إحدى وأر بعين وأر بمائة فقلت رضى الله منا .

# كتاب

المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار الماني المرام أبي عرو عثمن بن سميد الداني

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال أبو عمرو عثمن بن سميد بن عثمن المقرئ :

الحد لله الذي أكرمنا بكتابه المنزل ، وشرّفنا بنبيّه المرسل ، أحمده على ما أولانا من منته ، وخصّنا به من جزيل نعمه ، حمداً بُزلف عتبده ، ويوجب من بده ، وصلى الله على محمد نبى الرحمة ، ومبلّغ الحسكمة ، وعلى آله وسلم تسليما.

هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله ما سممته من مشيختى ، ورويته عن أيتي من مرسوم خطوط مصاحف أهل الأمصار – المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر المراق – المصطلح عليه قديما مختلفا فيه ومتخفا عليه ، وما انتهى إلى من ذلك وصح لدى منه ، عن الإمام مصحف عثمن بن عقان رضى الله عنه وعن سائر النسخ التى انتسخت منه الموجه بها إلى الكوفة والبصرة والشام ، وأجمل جميع ذلك أبوابا وأصنفه فصولا وأخلية من بسط المملل وشرح المماني . لكي يقرب حفظه ، ويخف متناوله على من التمس معرفته من طالبي القراءة وكاتبي المصاحف وغيرهم بمن قد أهمل ذلك وأضرب عن روايته واكتنى فيه دهما بظنه ودرايته ، وقد رأيت أن أفتح كتابي هذا بذكر بعض ما تأدى إلى من الأخبار والسنن في شأن المصاحف وجمع القرآن فيها إذ لا يُستفنى عن ذكر ذلك فيه أولا ، وبالله أستمين ، وعلى إلهامه فيها إذ لا يُستفنى عن ذكر ذلك فيه أولا ، وبالله أستمين ، وعلى إلهامه فيها إذ لا يُستفنى عن ذكر دله فيه أولا ، وبالله أستمين ، وعلى إلهامه فيها إذ لا يُستفنى عن ذكر دله الوكيل .

#### ىاب

ذكر من جمع القرآن في المصحف أولا ومن أدخله بين الماوحين ومن كـته مر الصحابة وعلي كم من نسخة بُجمل وأبن وُتجه بكل نسخة والسبب في ذلك

حدثنا أبو القسم خلف بن إبراهيم بن محمد المقرئ قراءة متى عليه قال حدثنا أحمد بن محمد المحرين قال حدثنا القسم بن سردننا أحمد بن محمد المحرين قال حدثنا القسم بن سلام قال حدثنا المطلب بن زياد عن السندى عن عبد خير قال: أول من جمع القرآن بين الموحين أبو بكر رضى الله عنه .

حدثنا أبو عثمن سعيد بن عثمن النحوى قراءة عليه قال حدثنا قامم بن أصبغ قال حدثنا محد بن الجهم السمرى قال حدثنا جمفر بن عون قال حدثنا أو برهيم بن إسميل الأنصارى عن ابن شماب عن عبيد بن السبّاق عن زيد ابن ثابت أن عر بن الحقاب رضى الله عنه جاء إلى أبى بكر فقال: إن القتل قد أسرع في قرآء الفرآن فاكتبه، فقال أبو بكر، فكيف نصنع بشيء لم يأم، فا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم، ولم يعهد إلينا فيه عهدا؟ فقال عمر افعل فهو والله خير، فلم يزل عر بأبى بكر حتى أرى الله أبا بكر مثل ما رأى عر قال زيد: فدعاني أبو بكر فقال: إنك رجل شاب قد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاجع القرآن واكتبه، فقال زيد لأبي بكر على الله عليه وسلم بأم، ولم يعهد إليكم فيه عهداً؟ قال فلم يزل بي أبو بكر حتى أراني الله عثل الذي رأى يعهد إليكم فيه عهداً؟ قال فلم يزل بي أبو بكر حتى أراني الله مثل الذي رأى أبو بكر حتى أراني الله مثل الذي رأى

كَلَّفُونِي ، قال : فِعلَت أَتَبِع القرآن من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الأضلاع ومن السلط ومن السلط الله الله عليه ومن السلط الله عليه ومن الله عليه ومنه من الله الله عليه ومنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ه (٣) ، فألحقنها في سورتها فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حق مات ، ثم كانت عند حفصة .

قال ابن شهاب: فأخبرنى أنس بن مالك أن حديفة بن الميان قدم على عثمن وكانوا يقاتلون على مرج أرمينية ، فقال حديفة لعثمن: يا أمير المؤمنين إلى قد سممت الناس اختلفوا في الفرآن اختلاف اليهود والنصارى حتى أن الرجل ليقوم فيقول هذه قراءة فلان ، قال : فأرسل عثمن إلى حفصة أن أرسلى إلينا الصحف فننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ، قال ، فأرسات إليه بالصحف ، قال : فأرسل عثمن إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن عمرو بن الماص وإلى عبد الله بن الزبير وإلى ابن عباس وإلى عبد الرحمن بن الحرث ابن هشام فقال انسخوا هذه الصحف في مصحف واحد ، وقال للنفر القريشيين إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه على لسان قريش فإعا نزل بلسان قريش أعلى رأى واحد ، قريش فإعا نزل بلسان قريش ، قال زيد : فجعلنا نختلف في الشي ، ثم نجمع أم نا على رأى واحد ، فاختلفوا في « التابوت » ، فقال زيد « التابوه » ، وقال النفر القريشيون

<sup>(</sup>١) الرقاع : جمع رقمه وهي القطمة من الجلد التي تصابح للـكتابة عليها .

<sup>🗥 (</sup>٢) العسب: جريد النخل منزوع الحنوص .

<sup>(</sup>٣) سودة الأحزاب من آية ٣٠ .

<sup>(</sup>ه) أي أخليه لإل بلمان قريش .

« التابوت » ، قال : فأبيت أن أوجع إليهم وأبوا أن يرجموا إلى حتى رفعنا ذلك إلى عثمن ، فقال حثمن : اكتبوه « التابوت » (() فإنما أنزل القرآن على لسان قريش ، قال زيد : فذكرت آية سممتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجدها عند أحد حتى وجدتها عند رجل من الأنصار تحزيمة بن عابت : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت مريص عليكم بالمؤمنين ووف رحيم » (۲) ، قال أنس : فرد عثمن الصحف إلى حفصة وألتى ما سوى ذلك من المصاحف .

حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المسكى قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المسكى قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا القسم بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال حدثنا إبر هم بن سسمد عن الزهرى عن عبيد بن السبّاق أن زيد بن ثابت حدثه قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل الهمامة وإذا عمر عنده فقال أبو بكر: إن همر أتانى فقال أبو بكر مقتل أهل الهمامة وإذا عمر عنده فقال أبو بكر: إن همر أتانى فقال أبن الفتل قد استحر بقرا القرآن يوم الهمامة ، وإنى أخشى أن يستحر القتل بالفرا في المواطن كالما فيدهب قرآن كثير ، وإنى أرى أن تأمر مجمع القرآن والم فقلت له : كيف أمل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : قال فقلت له : كيف أمل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : هو والله خير ، فلم يزل عمر براجعني في ذلك حتى شرح الله صدرى ورأيت فيه الذى رأى عمر ، قال زيد : قال أبو بكر : أنت رجل شاب عاقل لا نتهمك فيه الذى رأى عمر ، قال زيد : قال أبو بكر : أنت رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحى لانبي صلى الله عليه وسلم فتنبع القرآن فتجمعه قد كنت تكتب الوحى لانبي صلى الله عليه وسلم فتنبع القرآن فتجمعه قد كنت تكتب الوحى لانبي صلى الله عليه وسلم فتنبع القرآن فتجمعه قد كنت تكتب الوحى لانبي صلى الله عليه وسلم فتنبع القرآن فتجمعه قد كنت تكتب الوحى لانبي صلى الله عليه وسلم فتنبع القرآن فتجمعه قد كنت تكتب الوحى لانبي سلم الله عليه وسلم فتنبع القرآن فتجمعه قد كنت تكتب الوحى لانبي سلم الله عليه وسلم فتنبع القرآن فتحمه قد كنت تكتب الوحى لانبي سلم الله عليه وسلم فتنبع القرآن فتحمه قد كانت المراح الله المراح الله المراح المراح القرآن فتحمه قد كنت المراح المرا

<sup>(</sup>١) أي بالتاء المجرورة.

<sup>(</sup>٢) سورة القوية آية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الأولى فتنبع القرآن فاجميه .

وساق الحبر على معنى ما تقدّم ، وقال فيه : فتنبّمت القرآن أجمه من الرقاع والعسب واللخاف (١٦ ومن صدور الرجال فوجدت آخر براءة ( ١٢٨٦ ) مع خريمة بن ثابت : ﴿ لقد جا كم رسول من أنفسكم » حق ختم السورة .

قال عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن سده عن الزهرى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمن فذكر القصة وقال فيها : فأرسل عثمن إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحدوث وأم م أن ينسخوا الصحف في المصاحف ، ثم قال للرهط القريشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم ، قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمن إلى كل أفق قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمن إلى كل أفق عصحف من تلك المصاحف التي نسخوها ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن بخرق .

حدثنا خلف بن أحمد بن هاشم قراءة عليه قال حدثنا زياد بن عبدالرحن قال حدثنا مجد بن يحيى بن سلام هن أبه قال حدثنا مجد بن يحيى بن سلام هن أبه قال: أخبرنى صاحب لى عن سميد عن قتادة أن حديقة بن الىمان قال لعنمن ابن هفان: ما كنت صانعاً إذا قيل قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان كا صنع أهل الكتاب فاصنعه الآن ، فجمع عثمن الناس على هذا المصحف وهو حرف زيد.

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الفرايضي قراءة عليه قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) قطع من الحجارة تصلح للكتابة عليها .

على بن محمد بن أحمد بن نصير البغدادي قال حدثنا أحمد بن الصقر بن ثوبان قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حمّاد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة تميم عن رجل من بني تميم يقال له أحسب أنس بن مالك قال اختلف المملّون في القرآن حتى اقتنلوا أو كان بينهم قتال ، فبلغ ذلك عشن فقال : عندى تختلفون و تمكذبون به و تلحنون فيه يا أصحاب محمد ، اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً مجمعهم ، قال : وكانوا في المسجد فيكثروا فيكانوا إذا فاكتبوا للناس إماماً مجمعهم ، قال : وكانوا في المسجد فيكثروا فيكانوا إذا أبن فلان وهو على رأس أميال (١) من المدينة فيبعث إليه من المدينة فيجيء فيقولون : كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وآية كذا ؟ فيقول ، كذا وكذا ، فيكتبون كا قال .

حدثنا سلمون بن داود القروى قراءة منى عليه قال حدثنا عبد العزبز ابن محمد بن أبى رافع قال حدثنا إسمعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمن بن حرب قال حدثنا حاد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنى من كان يكتب معهم قال حماد أظنه أنس بن مالك القشيرى قال: كانوا محتلفون فى الآية فيقولون أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان بن فلان فعسى أن يكون على رأس ثلاث ليال من المدينة ، فيرُ سَل إليه فيجاء به فيقال فعسى أن يكون على رأس ثلاث ليال من المدينة ، فيرُ سَل إليه فيجاء به فيقال في كيف أقرأك رسول الله عليه وسلم ؟ فيقول: كذا وكذا ، في كتب كا يقولون .

حدثنا عبد الرحمن بن عثمن بن عفان القشيري الزاهد قراءة عليه قال

<sup>(</sup>١) على رأس ثلاثة أميال من المدينة .

حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا قتيبة بن سميد قال حدثنا قتيبة بن سميد قال درثنا مجيى بن زكريا قال حدثنا مجالد عن عام قال : قال صمصمة : استخلف الله أبا بكر فأقام السحف .

حدثنا أبو محمد خلف بن أحمد العبدرى قراءة عليه قال حدثنا زياد بن عبد الرحمن اللؤلؤى قال حدثنا محمد بن يحيى بن حميد قال حدثنا محمد بن يحيى ابن سلام عن أبيه عن إبراهيم بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق أول من جمع القرآن في المصاحف حين قتل أصحاب البمامة ، وعشمن الذي جمع المصاحف على مصحف واحد .

حدثنا خلف بن حمدان بن خاقان المالكي قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن و كريا قال حدثنا يونس قال ابن و هب : ابن زكريا قال حدثنا يونس قال ابن و هب سممت مالكا يقول : إنما ألف القرآن على ماكانوا يسممون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا الحاقاني قال حدثنا أحد بن محد قال حدثنا على بن عبد المزبز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحن بن مهدي عن شعبة عن علقمة ن مَرْنَد عن رجل عن سويد بن غفلة قال: قال على رضى الله عنه: لو وُلِيتُ لفعات في المصاحف الذي فعل عثمون .

حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد المركى قال حدثنا على قال حدثنا القلم قال حدثنا أحمد المركى قال حدثنا على قال حدثنا الن مهدى عن شعبة عن أبى إسحق عن مصمب بن سعد قال : أدركت الناس حين شقق عثمن المصاحف فأعجبهم إذاك ، أو قال لم يمب ذلك أحد .

حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس المسكى إجازة قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد حدثني جدى قال حدثنا ابن عيبنة عن مجالد عن الشمبي قال : سألنا الهاجرين من أبن تعلمتم السكستاب ؟ قالوا من أهل الحيرة ، وقالوا لأهل الحيرة : من أبن تعلمتم ؟ قالوا من الأنبار .

قال أبو عرو: أكثر العلماء على أن عثمن بن عفان رضى الله عنه لما كتب المصحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن ، فوجه إلى الكوفة إحداهن ، وإلى البصرة أخرى ، وإلى الشام الثالثة ، وأمسك عند نفسه واحدة . وقد قبل إنه جعله سبع نسخ ، ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى مكة ، ونسخة إلى البمرين ؛ والأول أصح وعليه الأيمة

وسئل مالك رحمه الله : هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ، فقال لا إلا على الـكِتبة الأولى .

حدثنا أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن عبد العزيز بن على حدثهم قال حدثنا المقدام بن تليد قال حدثنا عبد الله بن عبد الحركم قال: قال أشهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أثرى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم ؟ قل : لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى . قال أبو عرو: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة وبالله التوفيق .

### باب

# ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثبات ذكر ما حذفت منه الألف اختصاراً

حدثنا أحمد بن عمر بن محمد بن عمرو الجبزى قراءةً منى عليه قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد المزيز الإمام قال حدثنا عبد الله بن عيسى المدنى قال حدثنا عيسى بهي مينا قالون عن فافع ابن أبي نميم القارئ قال : الألف غير مَكَتُوبَةً يَمْنِي فِي المُصَاحِفُ فِي قُولُهُ فِي البَقْرَةُ (س٢) : ﴿ وَمَا يَخَدُّ عُونَ ﴾ (٦٦) « وإذ و عدنا موسى » (٥١٦ ) « وو عدفكم » (س ٢٠ آية ٨٠ ) حيث وقمن « فأخذتكم الصفقة » (٥٥٦) « تشبه علينا » (٧٠٦) « خطيئته » ( ۱۸۱ ) « تظهرون » و « أسرى » و « نفدوهم » ( ۱۵۸ ) « أوكال عهدوا » (آ۱۰۰) « وتصریف الربح » (آ۱۹۶) « طعام مسلکین » ( ۱۸٤ ) « فيضفه » ( ۲۰۰۱ ) و « يضفف » و « مضفة » حيث وقين « ولولا دفع الله » حبث وقعت (٢٥١٦ وفي س ٢٢ آ ٤٠) « فرهن مَقْبُوضَة » ( ٣٨٣ ) وفي آل عران (س ٣ ) : « منهم تقة » ( ٢٨١ ) مكتوبة باليا. « فيكون طـيرا » حيث وقع ( ٦٩٠ , س ٥ ٦٠١٠ ) «وقُنْلُوا وقُتُلُوا » (آ ١٩٥ ) وفي النساء (سع) : « وثُلُث ورُبُع » (آ ) « ذرُّية ضِمَا » (٩٦) «كتب الله عليكم » (٢٤٦) «والذبن عقد تسكم أي نسكم» (آ ٣٣ ) « حسنة يضفنها » (آ ٠٤ ) « أو لمستم النساء » (آ ٤٣ ) ومثله في المائدة (سي ٦٠٥) « فلفتاوكم » (٦٠٠) م غما كئيراً » (٦٠٠١) وفي المائدة (س٥): « سبل السلم » (٦٦٦) « فما بلغت رسلته » (٦٧٦) « بلغ الكمية . . . طعام مسكين » (٥٠١) « قيمًا للناس » (١٩٧)

« عليهم الأولين » (آ ١٠٧) « في كون طيراً » (آ ١١٠) « أكاون المسحت » ( ١٦٦ ) وفي الأنمام ( س ٦ ) : « ولا طير يطير » ( ١٦٨ ) « وذريتهم » ( آ ٧٨ ) « أك بر مجرمها » ( ١٣٣١ ) « حيث مجمل رسالته » ( ١٣٤ ) « دار السلم » ( ١٧٢١ ) وفي الأعراف ( س ٧ ) : « إنا طبيرهم » ( ١٣١ ) « و بطل ما كانوا يعملون » ( ١٣٩ ) « عليهم الحديث » (١٥٧٦) « وكليته » (١٥٨٦) حيث وقعت « خطيئت كم » ( ١٦١ ) « إذا مسهم طيف » ( ٢٠١ ) وفي الأنفال ( س ٨ ) « الحق بَكَلَمْتُه » (٧٦) « وتخونوا أمْنْتُـكُم » (٢٧١) وفي التوبة (س ٩ ) : « أن يعمروا مسجد الله » ( ١٧ ١ ) « خلف رسول الله » ( ١٦ ٨ ) وفي یونس (س۱۱۰ ۳۳۱): «کلت ربك» وفی هود (س ۱۱): « وبطل ما كانوا يعملون » (١٦٦) « يضعف لهم » (٢٠٦) « قالوا سلما قال سلم » حیث وقع (آ ۲۹ و س ۵۱ آ ۲۰) و في يوسف (س ۱۲) : « ١٠ يات السائلين » (آ ٧) و « في غيبت » (آ ١٠ و ١٥) محذف الألف في الحرفين وفي الرعد (س١٦١٣) وسيملم الكفّر » وفي إبراهيم (س١٤٦١): « به الريخ » وفي بني إسر أيل (س ١٧ ١٦ ) : « طيره في عنقه » وفي السكمف (س١٨) : « تزور عن كمفهم» (١٧١) «لسكلمة وان » (٢٧١) « نفسا زٰکیة » (۲۲) « لتخذت علیه » (۷۷ ) « تذروه الربح » ( ته علی الکات ربی » ( ۱۰۹ ) وفی مربم (س ۱۹ ۲۰ ۲۰) « تسفط عليك » وفي طه (س ٢٠) : « الأرض مهلدا » حيث وقع ( آ ٥٣ و س ٤٣ ۱۰۱ وس ۱۷۸ ۲) « وو عدنكم » (۲۰۸) وفي الأنبيا. (س ۲۱): « فجملهم جذفا » (١٦٥) « تعمل الحبيث » (٧٤ آ) « كانوا يسرعون » ( ٩٠ T) « وحرم على قرية » ( آ ه ٩ ) وفي الحج (س٢٢ ) : « إن الله

يد فع » (آ ٣٨ ) « ولولا د فع الله » (آ ٤٠ ) « الذبن يقتلون » (آ ٢٩ ) « معجزين » (١٦٥) وفي المؤمنون (س ٢٣): «الأمنتهم » (٨٦) « المضغة عظما فكسونا العظم » (آ١٤) « سمرا تهجرون » (٦٧٦) وفي النور (س ٢٤ آ ٢٣) : « يخرج من خلَّـ له » وفي الفرقان (س ٢٥) : « أرسل الرياح » (آ ٤٨ ) « فيها سر جا » (٦١٦ ) « وذر يتمنا » (٦١٦ ) وفي النمل (س ٢٧): « وأيتنا مبصرة قالوا » (١٣٦) « طُـرِكُم عند الله» (٤٧٦) « بل ادرك علمهم » (٦٦٦) وفي القصص (س ٢٨) : « فُرِغًا إِنْ كَادِتَ» (١٠٦) « قالوا سُحرُن تظُهرا وقالوا » (١٠٦) وفي المنكبوت (س ۲۹ صله » (س ۲۹ مایت من ر به » وفی لقان (س ۳۱): « وفصله » (١٤١) « ولا تصمر » (١٨٦) وفي الأحزاب (س ٣٣): « تظـهرون منهن » (٤٦) وكذلك في المجادلة في الحرفين ( س ٥٨ ٢٦ و ٣) وكذلك حيث وقع « يضعف لها » (٣٠٦) وفي سبأ (س ٣٤) : « وفي مسكنهم» (۱۰۱) « وهل مجـزی » (۱۷۱) « ربنـا بـمد » (۱۹۱) وفي فاطر (س ۲۰ ۲۰ ع) « وهل مجـزى» (۱۷۱) «أر بنا بمـد» وفي فاطر (س ۲۰ ٤٠٠) « على بينت منه » وفي يَس (س٣٦) « فُ كَهُون » (٥٠١) حيث وقع « حملنا ذريتهم » (٤١٦) « بقدر على أن » (٨١٦) وفي الصافات ( س ٧٠ آ٣) : « فهم على أثرهم » وفي الزمر (س ٢٩ ٣٦) : « من هو كُنْدَ بِ » وفي غافر (س ٢٠٤٠) : «كُلْت ر بك» وفي فصلت (س١٤١٧) « وما تخرج من ثمرات » وفي حمّ الشورى (س ٤٢) : « ويحقّ الحقّ بكلمته » (٢٤٦) و « إن يشأ يسكن الريح » (٣٣٦) وفي الزخرف (س٤٢) « عليه أسورة » (٣٦ ) و « قل سلم » (٨٩٦ ) وفي الأحقاف (س ٤٦) « أو أثرة من علم » ( ٤٦ ) و « يَتْدر على » ( ٣٣٦ ) وفي الفتال (س٧٤ آع)

« والذين قتلوا » وفي الفتسج (س ١٥ آ ١٠) : « بجما عهد عليه الله » وفي الله اريات (س ٥١ ٥٠) « فقالوا سلما قال سلم » وفي الطور (س ٥٦ آ٢) » ( واتبعنهم ذرياتهم » وفي التحريم (س ٣٦ ) : « وإن تظهرا عليه » (آ٤) » ( بكلمت ربها وكتبه » (آ٢) ) وفي ن والقلم ( س ١٦ آ ٤) : « لولا أن تداركه » وفي المعارج (س ١٧٠٠) : « برب المشرق والمغرب » وفي نوح (س ١٧ آ ٥٠) « مما خطيئة م » وفي الإنسان المشرق والمغرب » وفي نوح (س ١٧ آ ٥٠) « مما خطيئة م » وفي الإنسان ولا كذبا » . « لغوا ولا كذبا » .

قال أبو عمرو: فهذا جميع ما في رواية عبد الله بن عبسى عن قالون عن نافع مما حدوث منه الألف في الرسم ، وحدثنا أبوالحسن بن غلبون قراءة منى عليه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا إسمعيل بن إسحق القاضى عن قالون عن نافع بعامة هذه الحروف ، وزاد في الكهف (س ١٨ القاضى عن قالون عن نافع بعامة هذه الحروف ، وزاد في الكهف (س ١٨ ٢٢) « فلا تصحبني » وفي الحج (س ٢٦ ٢٦) « سكرى » ومثله في النجم (س ٣٠ ١٥٣) و في عسق (س ٣٠ ١٥٣) « كرابر الاثم » ومثله في النجم (س ٣٠ ١٥٣) وفي المعافنين (س ٢٥ ١٥٣) « ختمه مسك » وفي الفجر (س ٢٥ ١٨٩) « فادخل في عبدى » .

قال أبو عمرو: ورأيت رسم عامّة الحروف المذكورة في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف أهل المدينة .

حدثنا خاف بن إبرهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام قال : رأيت في الإمام مصحف عنمن بن عفان استخرج لي من بعض خزائن الأمراء - ورأيت فيه

أثر دمّه - في سورة البقرة (س ٢ آ٥) « خطياً كم » بحرف واحد والتي في الأعراف (س ١٦١٧) « خطياً تم » بحر فين . قال أبو عمرو : وكذلك التي في نوح (س ١٧ آ ٢٠) في جميع المصاحف بحرفين «وميكيل» (س ٢ آ ٢٠) بفدير ألف وفي يوسف (س ٢ ١ آ ٢٠) « حش لله » وفي الرعد (س ٢ ١ آ ٢٠) « وسبعلم الكفر » وفي طه (س ٢٠ آ ٣٠) « إن هذا ال

قال: وكذلك رأيت النثنية المرفوعة كلها فيه بغير ألف، وفي المؤمنون (س ٣٧ ٢٧١) « أم تسئلهم خراجا » وفيها (٨٥ ، ٨٥ ، ٨٥ ) « سيقولون لله لله لله » وفي الإنسان (س ٧٦) « قوارير » الأولى (١٥١) بالألف والثانية (١٦٦) كانت بالألف فح كت ، ووأيت أثر ها بينًا هناك ، وأما « سلسلا » (س ٢٧٦) فرأيتها قد دُرست .

حدثنا الخاقائي قال حدثنا أحمد المسكي قال حدثنا على بن عبد المزيز قال عدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا مصحف عثمن بن عفان الذي كتبه للناس كالمهن « لله لله » به قوله في المؤمنون « سيقولون لله » قال عاصم : وأول من زاد ها نين الألفين نصر بن عاصم اللبثي . قال أبو عبيد : ثم تأملتها في الإمام فوجدتها على ما رواه الجحدري ، قال وكذلك رأيتها في مصحف قديم بالثغر بُهث به إليهم قبل خلافة عمر بن عبد العزيز ، وكذلك هي في مصاحف المدينة وفي مصاحف المكوفة جميعا ، وأحسب مصاحف الشام عليها .

حدثنا محد بن على قال حدثنا محمد بن قطن قال حدثنا سليمن بن خلاد

قال حدثنا اليزيدى قال في مصاحف أهل المدينة ومكة « وسيملم الكفر » ( س ١٣ آ ٤٢ ) على واحد .

## فصسال

قال أبو عمرو: وأجم كتاب المصاحف على حذف الآلف من الرسم بمد [ يا ] التي للندا، وبمد [ ها ] التي للتنبيه اختصاراً أيضا ، وذلك في نحو قوله « يأما الناس » و « يأ رض » و « يأ ولى الألبب » و « يأ خت هرون » و « يأما الناس » و « يأدوح » و « يلوط » و « يلهود » و «يشمب» و « ياصلح » و « يأرون » و « يلمرم » و « يلهرعون » و « يلهامان » و « ياملك » و « يأسف » و « يأويلتي » و « يأسيلك » و « يأسف » و « يأدن » و « يأدن » و « هذا » و « هذا » و « هذان » و « هذان » و « هذين » و « هذان » و « هذين » و « هذان » و « هذين » و « هذا » و « هذان » و « هذين » و « هذان » و « هذين » و « هذين » و « هذان » و « هذين » و « هذا » و « هذا » و « هذان » و « هذين » و «

والألف الثانية في الخطّ بعد الياء والها، فيما كان بعدهما فيه همزة هي الهمزة لكونها مبتدأة .

وكذاك أجمعوا على حذف الألف في قوله « الرحمان » عز وجل حبث وقع ، وفي قوله « ذلك » و « ذلك » و « ذلك » و « ذلك » و « أولئمك » و « أولئمك » و « أولئمك » و « الكن » و « الكن » و « الكن » و « الكن الله » و « الكن الله » و شهه من لفظه حيث وقع .

وكذلك حذفوا الألف بعد اللام فى قوله « الملائكة » و « مائدكة » و « مائة كمنه » و « السائم » و « سائم » و « سائما » و « إله » و « إلهكم » و « وإلهذا » و « إلهه » وشبهه من لفظه . وكذلك حذفوها في قوله «سبحان» و «سبحانه» و «سبحانه» و «سبحانه» و حيث وقع إلا موضعاً واحداً في الإسراء (س ١٧ ١٣٣) «قل سبحان إربي» فإن المصاحف اختلفت فيه لا غير، ورأيته أنا في مصاحف أهل العراق العتق بالألف.

و کا دالک رسموا النشنیة المرفوعة بغیر ألف کقوله « و امرأتان » و « رجلن» و « لسلحران » و « ما یمآلین » و « هجمکان » و « یقتنان » و « أضاً نما » و شهه وسواء کانت الألف اسما أو حرفا ما لم تقع طرفا و وقعت حشواً

وكندلك حذفوا الألف بعد النون التي هي ضمير جماعة المتكلّمين نحو قوله « أنجينكم » و « ماتينكم » و « ماتينكم » و « ماتينكم » و « ماتينك » و « ماتينك » و « ماتينك » و « فرشنها » و « ففهمنها » و « أنشأنهن » و « فجملنهن » و ما كان مثله .

وكذلك حذفوا الألف بعد اللام في قوله « بغلم » و « غلما » و « غلما » و « غلمين » و « غلمين » و « غلمين » و « السلسل » و « الدلغ » و « بلغا » و « الحلق » و « الضلطة » و « الخلق » و « الخلق » و « الخلف » و « الخلف » و « الخلف » و « ظلله » و شمه مما فيه و « حلل » و « وقم م ما فيه لامان حيث وقع .

وكذلك حذفوا الألف بمد العين في قوله « تعلى الله » و « فتعلى الله » حيث وقع . وكذا حيث وقع . وكذا « بركنا » و « ماركا » و « ما

الياء في قوله « القيمة » في جميع القرآن . وكذا حذفوها بعد الطاء في قوله « الشيطان » و « من سلطان » حيث وقعا ، وكذا حذفوها بعد السين في قوله « المسجد » و « مسجد » حيث وقعا ، وكذا حذ فوها بمدها في «المسكين» و « مسكين » و « مسكنهم » حيث وقع ، وكذلك حذفوها بعــد اللام في قوله « اللمنون » و « من اللمبير » و « اللت » وفي قوله « مأهّوا » و « ملْقُوه » و « فلْقيه » و « بِلْقُوا » حيث وقع وفي قولة « ٱلَّتِي » و « ٱلَّتِي » حیث وقعا ، وکدا حدفوها بمدها نی قوله « ثاثمهٔ » و « ثاثث » و « ثاثمین » حيث وقع ، وكذا حذفوها بمد الميم في قوله «ثمنية» و «ثمني حجج» و «ثمنين» حيث وقع ، وكذا حذفوها بعد الحاء في قوله « أصحب النار وأصحب الجنة » و « أصحاب مدين » وشبه ، وكذا حد فوها بعد الصاد والتاء في قوله «النصري » و « نصری » و « يتمى » في جميع القرآن ، وكذا حذفوها بعد الهاء في قوله « الأنهر » و « أنهر » حيث وقع ، وكندا حدفوها بعد اللام في قوله «التَّن جشتَ بالحق » و « فالـ أن بشروهن » و « الـ أن خفف الله عنــكم » وشمه من لفظه إلا موضًّا واحداً فإنهم أثبتوا الألف فيه وهو قوله في سورة الجن ( س ٧٧ آ ١٠ ) و فمن يستمع الأن ، ، وكذا حذفوها بمــد الواو في قوله « السموات » و مسموات » في جميع القرآن إلا في موضع واحد فإن الألف مرسومة فيه وهو قوله في فصلت ( س ٤١ ١٢٦ ) ه سمبع سموات ٥ فأما الأاف التي بمد الميم فمحذوفة في كل موضع بلا خلاف ء

## فصـــــل

قال أبو حمرو: وكذاك حذفت الأأف بمدد الراء في قوله ﴿ ترابا ﴾ في ثلاثة مواضع وأثبتوها فيما عداها أولها في سورة الرعد (س ١٣ آه) «إذا كنا توابا » وفي النمـل (س ٢٧ آ ٧٧) « إذا كنا توابا و اباؤنا » و كذلك حذفت وفي هم يتساءلون (س ٢٨ آ ٤٠) « يليتني كنت توابا » ، وكذلك حذفت الألف بعـد الهمزة في قوله ﴿ قر انا ﴾ في مكانين في يوسف (س ١٢ آ ٧) « إنّا أنزلنه قر انا عربيا » ، وفي الزخرف (س ٣٣ آ ٣) « إنّا جعلنه قر انا عربيا » ورأيت أنا هذين الموضعين في مصاحف أهل العراق وغير ها بالألف ، وكذلك حذفت الألف بعـد العين في قوله في الأنفال (س ٨ آ ٤٢) « في الميماد » في هذا الموضع خاصة وسائر المواضع بالألف .

أخبرنى مهذه الحروف خلف بن إبرهيم فيما أذن لى فى روايته عن أبى بكر محمد بن عبد الله الأصماني عن شيوخه عن محمد بن عيسى

### فص\_\_\_ل

قال أبو عمرو : وكل شيء في القرآن من ذكر « اياتنا » فهو بغير الألف إلا في موضعين فإنهما رسما بالألف وهما في يونس (س ١٠ ٢١٢ و ١٠) « مكر في اياتنا » و « اياتنا بينات » ، وكل شيء في القرآل من ذكر « الدكتاب » و « كتاب » فهو بغير الألف إلا في أربعة مواضع أو لها في الرعد (س ١٠٥ ٣٠) « لكل أجل كتاب » وفي الحجر (س ١٠٥ ٣٠ « إلّا ولها كتاب معلوم » ، وفي الكهف (س ١٠٨ ٣٠) « من كتاب ر بك » وفي الممل كتاب معلوم » ، وفي الكهف (س ١٠٨ ٣٠) « من كتاب ر بك » وفي الممل (س ٢٠ ١١) « تلك ايات القران وكتاب مبين » فإن الألف فيه مرسومة وكل شيء في القرآن من ذكر « أيّها » فهو بالألف إلا ثلاثة مواضع فإن الألف فيها عدوفة أو لها في النور (س ٢٤ ٣١ ) « أيه المؤمنون » وفي الزخرف (س ٣٠ ٤ ٣٠) « يأ به السلحر » وفي الرحمان (س ١٠٠٠) « أبه المؤمنون » وفي الزخرف (س ٢٠ ١٥) « أيه المؤمنون » وفي الزخرف (س ٢٠ ١٥) « أيه القرآن من ذكر « ساحر » فهو مرسوم بغير « أبه الثقان » ، وكمل شيء في القرآن من ذكر « ساحر » فهو مرسوم بغير

ألف إلا موضماً واحداً فإن الألف فيه مرسومة وهو قوله في والذاريات ( س ٥٩ آ٧٥ ) « إلا قالوا ساحر » .

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبسى عن نافع قال: كل ما في القرآن من « سحر » فالألف قبل الحاء في الكتاب ، وكذلك رسمت الألف بعد الحاء في الشعراء (سر ٢٦ ٣٧) في قوله « بكل سحار » ليس في القرآن غيره .

حدثنا أحد بن عمر قال حدثنا محد بن منبر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قالون عن نافع لا بكل ستحار » في الشعراء الألف بعدد الحاء في الكتاب وحدثنا فارس بن أحد قال حدثنا عبد الله بن طالب قال حدثنا إسمعبل بن ابن شعيب قال حدثنا أحمد بن سلموية قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الفضل قال حدثنا قتيبة بن عهران قال: قال الكساني: لم يكتب العباس بن الفضل قال حدثنا قتيبة بن عهران قال: قال الكساني: لم يكتب لا سحار » يعنى بالألف إلا التي في الشعراء وحدها .

وكتبوا في كل المصاحف « أصحب ليكة » في الشعراء (س ٢٦ [ ١٧٦] ) و ص (س ١٣٦ [ ١٣٨ ) بلام من غير ألف قبلها ولا بعدها وفي الحجر (س ١٥ آ ٢٨) و في (س ١٥٠ ) «الايكة» بالالف واللام. قال أبو عبيد وكذلك رأبت ذلك في الإمام، أخبرنا أيضا بعامة هذا الفصل خلف ابن خاقان عن محمد بن عبد الله عن أصحا به عن محمد بن عيسي.

#### فص\_\_\_ل

قال أبو عمرو : واتَّفق كتَّاب المصاحف على حدَّف الألف من الأسماء الأعجمية المستعملة نحو « إبراهيم » و « إسماميل » و « إسحاق » و «هارون »

و « عران » و « القمان » و شبهها ، و كذا حذ فوها من « سلمان » و « صلح » و « ملك » و « خلد » وليست بأعجمية لما كثر استمالها ، فأما ما لم يستممل من الأعجمية فإنهم أثبتوا الألف فيه نحو «طالوت» و «جالوت» و «يأجوج» و «مأجوج» و شبهها ، ورأيت المصاحف تختلف في أر بعة منها وهي «هاروت» و « ماروت » و « هامان » و « قارون » فني بعضها بالألف وفي بعضها بغير ألف ، والأكثر على إثبات الألف ، وفي كتاب هجاء السنة الذي رواه المنازي بن قيس الأندلسي عن أهل المدينة « هاروت » و « مروت » و « فروت » و « قارون » بغير ألف بعد المي من أهل العراق « هامن » بألف بعد الها ، وفي كلها بغير ألف بعد المي ، فأما « داود » فلم يختلفوا في رسمه بالألف في كل المصاحف لا نهم قد حذفوا من هذا الاسم واوا فلم يحذفوا لذلك الألف في كل المصاحف لا نهم قد حذفوا من هذا الاسم واوا فلم يحذفوا لذلك الألف في كل المصاحف لا نهم قد حذفوا من هذا الاسم واوا فلم يحذفوا لذلك الألف أيضا في مضاحف المدنية والعراقية المتق القديمة بغير ألف وإثباتها أكثر .

### فص\_\_\_ل

وكذلك اتفقوا على حذف الألف من الجمع السالم الكثير الدور في المذكر والؤنّث جميعاً . فالمذكر نحو «العالمين» و «العدارين» و «الصدقين» و « الفاهين » و « الكفرين » و « الشيطين » و « الظلمين » و « الكفرين » و « الخاسرون » و « السلحرون » و « الكفرون » .

والمؤنث نحو « المسلمات » و « المؤمنات » و « الطيبات » و «الحبيثات » و «الحبيثات » و «المخالمت » و «المخالمت » و «المخالمت » و «المخالمت » و « المبينات » و « المفرفات » ، وما كان مثله فإن جاء بعد

الألف همزة أو حرف مضعّف نحو « السائلين » و « القائمين » و « الخائنين » و « العادين » و « الطائين » و « حافين » و « العادين » و شبهه أثبت الألف في ذلك على أني تتبعت مصاحف أهل العراق القديمة فوجدت فيها مواضع كثيرة مما بعد الألف فيه همزة قد حذفت الألف منها ، وأكثر ما وجدته في جمع المؤتث ائتله والإثبات في المذكر فأكثر.

### فص\_\_\_ل

وما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنّث السالم فإن الرسم في أكثر المصاحف ورد بحذفهما معا سواء كان بعد الألف حرف مضعّف أو همزة نحو «الصلحات» و « المفظّت » و « الصلاقات » و « اللزعت » و « والصفات صفا » و « النفظات» و «العلميات» و « المنافقات» و « المنافقات» و « المنافقات» و « المنافقات » و «

وقال محمد بن عيسى الأصبهاني في كتابه فى هجاء المصاحف «قوم طاغون» فى والذاريات (س ٥٦ آ٥») و « يلق أثاما » فى والذاريات (س ٢٥ آ٦») و « فى روضات الجنات » فى عسق (س ٢٤ آ٢٧) و فى الفرقان (س ٢٥ آ٢٠) « ولا كذابا » الست كلم مرسومة بالألف.

قال أبو عمرو وكدا رأيتها أنا في مصاحف أهل العراق ورأيت في بعضها في البقرة (س م ٢٨٢٦ و ٢٨٣ ) «كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ، ولا يضاركانب » ، « فإن لم تجدوا كاتبا » بالالف مثبتة في الأربعة ، وكذلك في بعضها بغير الانفطار (س ١٨٦٣) «كراما كانبين » ، ورأيت ذلك في بعضها بغير

ألف ، وقال الغازى في كتا به «كاتب» في البقرة بالألف وذلك أوجه عندى لقلة دوره في القرآن ، وائتلا يشتبه بقوله «كتاب » و «كتابا ».

### فص\_\_\_ل

قال أبو عرو: وما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاث فإن الرسم ورد بلا اختلاف في شيء من المصاحف بإثبات ألف واحدة اكتفاء بها لكراهة اجهاع صورتبن متفقتن فما فوق ذلك في الرسم فأمّا ما فيه ألفان فنحو «أنذرتهم» و « أقررتم » و « أنتم » و « أشفقتم » و « أوذا متنا » و «أوله مع الله» و « أمان عليه » و « أدلق الذكر » وشبهه مما تدخل فيه همزة الاستفهام على همزة أخرى .

وكذلك كل همزة مفتوحة دخلت على ألف سوا كانت تلك الألف مبدلة من همزة أوكانت زائدة نحو « •امنوا » و « •امن » و « •ادم » و «•اخر » و « •ازر » و « •امتن » و « •اسن » و « •انفا » وشبه فرسم ذلك كله بألف واحدة وهي عندي الثانية .

وأما ما فيه ثلاث ألفات من الاستفهام فقوله « •أمنتم » في الأعراف (ش ١٣٦٧) وطه (س ٢٠ ٧١٦) والشعراء (س ٢٩٦٢) وقوله في الزخرف « أ. لهتنا خبر » لا غبر ، والألف الثابتة في ذلك في الرسم هي همزة الاستفهام للحاجة إليها وهو قول الفرّاء وثعلب وابن كيسان ، وقال الكساني هي الأصلية ، وكذلك قال أصحاب المصاحف وذلك عندي أوجه .

وكذلك رسموا في كل المصاحف دّترا الجمان» في الشعرا، (س٢٦ ٦١٦) و « حتى إذا جُـأنا » في الزخرف ( س ٤٣ ٣٨٦ ) بألف واحدة ويجوز أن تكون الأولى وأن تكون الثانية وهو أقبس عندي . وكذلك رسموا ﴿ ونَأَ عَجَانِهِ ﴾ في سبحان (س ١٧ ٣٦٠) وفصلت (س ٤١ ٥١ ) بألف واحدة وبجوز أن تكون الهمزة وأن تكون المنقلبة من الياء ، والأول أوجه .

وكل ما في كناب الله عز وجل من ذكر ه رأى » أي نحو ه رأ كوكما » و ه رأ أيديهم » و ه فلما رأ القمر » و ه رأ الشمس » وما كان مثله من لفظه سواء جاء بعد لام الفعل ساكن أو متحرك فهو مرسوم في كل المصاحف بألف واحدة ، ومحتمل أن تسكون الهمزة وأن تسكون اللام إلا موضعين وهو قوله في والنجم (س٣٥ ١١٦ و ١٨) ه ما رأى » وفيها ه لفد رأى من ءايات ر به » فإن مصاحف أهل ألا مصار انقات على رسم لام الفعل ياء فيهما خاصة .

وكذلك رسموا بعد الهمزة التي هي لام يا التأنيث في قوله في الروم (سي ١٠٦٣) لا أساءوا السوأى » وذلك عندي على سراد الإمالة وتغليب الأصل. وأما قوله عز وجل لا يكادم » حيث وقع فمرسوم في كل المصاحف بألب واحدة وهي عندي الأصلية لا غير.

وكذلك رسموا « لهؤلا. » حيث وقع بغير ألف والواو عندي هي الهمزة اكتفوا بها منها على مراد الانصال.

### فصنسل

قال أبو همرو: ورأيت أكثر مصاحف أهل المدينة والعراق قد اتقات على حذف الألف التي هي صورة الهمزة في أصل مقارد وهو قوله ﴿ لا مُلْتُنَّ عَلَى حَذَفُ الا لُفُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى حَذَفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَّى عَلَى عَ

جهتم " حيث وقع ، وفي ثلاثة أحرف وهي قوله في يونس ( س ١٠٧٠) « واطمئة وا » وفي الزمر ( س ٤٩ آ٥٤) « اشمئزت قلوب الذين » وفي ق (س ٢٠٠٠) « هل امتلئت » ورأيت في هضها الألف في ذلك مثبشة وهو القيامي .

"وفي كتاب الفازئ « اطمئنتم » في النساء (س ٤ آ١٠٣ ) بغير ألف وهو في جميع المصاحف بالألف ، واتفق جميعها على حذف الألف التي هي صورة الهمزة في قولة في البقرة (س ٢ ٢٧ ) « فادر وم » لا غير .

### فصــــــل

قال أبو عرو: واتفقت المصاحف أيضا على حذف ألف النصب إذا كان قبلها هزة قبلها ألف نحو قوله « ماء » و « غناء » و « جفاء » و «سواء» وما كان منله لئلا تجتمع ألفان ، وقد يجوز أن تكون هي المرسومة والمحذوفة الأولى ، والأول أقيس ، فإن تحرّك ما قبل الهمزة سواء كانت الألف بمدها للنصب أو التثنية نحو قوله « خطئا » و « ملحنا » و « متحكا » و « أن تبرّ القومكا » و ما كان منله فإحدي الألفين أيضا محذوقة إلا أن الثانية مهنا هي ألف النصب وألف التثنية لا غيرية وقال بعض النحويين إنما لم مجمع بينهما في الفيل من حيث لم مجمع بينهما في الفظ .

## فصـــل

واتّفقت المصاحف على حذف الآلف بعد واو الجع فى أصلبن مطّردين وأربعة أحرف ، فأما الأصلان فهما « جاءو » و « باءو » حيث وقعا ، وأما الآربعة اللاحرف فأولما فى البقرة ( س ٢٦٦ ٦ ، «فإن فاءو» وفى الفرقان ( س ١٦٠٥ ) « و عنو عنو " » و في سيا ( س ٢٥ آ ٥ ) « والذين سده في البنا » و في الحشر ( س ٥ آ ٩ ) « والذين تبو و الدار » . وكذلك حدفت بعد الوار الأصلية في موضع واحد وهو قوله في النسا ( س ٢٥ آ ٩٩ ) « عسى الله أن يعفو عنهم » لا غير ، وأثبات بعد هذه المواضع الألف بعد وار الجمع ووار الأصل التي في الفعل في جميع القرآن نحو « امنوا» و « كفروا» و « نسوا الله » و « لا تدعوا » و « إذا دعوا » و « أسا وا » و « اشتروا» و « اعتدوا » و « اذوا » و « فلا يربوا » و « ولووا » و « ولوا » و « أشكوا » و « ادعوا » و « لبربوا » و « المربوا » و « أسكوا » و « ادعوا » و « أن يعفوا » و « المن ندعوا » و ها أن يعفوا » و « المن ندعوا » و مان في موضع نصب أشكوا » و « ادوا و ظرفا في الجميع .

وكذلك أثبات بعد الواو التي هي علامة الرفع نحوّ قوله «أولوا الألباب)
و «أولوا العلم » و «أولوا العزم » و «أولوا بقية » وما كان منله وقد روى أحد بن زيد الحلواني عن إبرهيم بن الحسين عن بشار عن أسيد أن في مصاحف أهل المدينة « لتربوا » في الروم (س ٣٠ ٣٠ ) و «كالذين واذوا موسى » في الأحزاب (س ٣٠ ٣٠ ) بغير ألف بعد الواو ، ولم أجد ذلك كذلك في الأحزاب (س ٣٠ ١٠ ) بغير ألف بعد الواو ، ولم أجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف ورسم جبعها قولة في يونس (س ١٠ ١٠ ) « بنوا إسراويل » بألف بعد الواو التي هي علامة الرفع والجعم ، وكذا رميم هن وهم من الأسماء لما ذكرناه و هم من الأسماء لما ذكرناه و هم من الأسماء لما ذكرناه و «كاشفوا المناف » و هم من الأسماء لما ذكرناه و «كاشفوا المناب » وشعبه من الأسماء لما ذكرناه و «كاشفوا المناب » وشعبه من الأسماء لما ذكرناه و «كاشفوا المناب » وشعبه من الأسماء لما ذكرناه و «كاشفوا المناب » وشعبه من الأسماء لما ذكرناه و «كاشفوا المناب » وشعبه من الأسماء لما ذكرناه و «كاشفوا المناب » و «كا

واتَّفَتْتُ المُماحِفُ على حذف الألف بعد الوَّاو التي هي علامة الرفع في

الاسم المفرد المضاف نمحو قوله « لذو فضل » و « لذو مففرة » و « لذو علم » و « ذو الفضل » و ه ذو الحلَّىل » و « ذو الفضل » وما كان مثله حيث وقع .

حدثنا المقدام من تليد قال حدثنا عد الله بن عبد الحرير بن على حدثهم قال حدثنا المقدام من تليد قال حدثنا عد الله بن عبد الحركم قال : سئل مالك عن الحروف تركون في الفرآن مثل الواو والألف أنرى أن تفير من المصحف إذا و حدث فيه كذلك ؟ قال لا . قال أبو عمرو : يعنى الواو والألف الزائدتين في المعدومتين في الفظ نحو الواو في ه أولئك » و ه أولى » و ه أرلات » و ه سأ وريكم » و ه الربوا » وشهه ونحو الألف في هان ندعوا » و ه ليلوا » و ه و لا أوضوا » و ه أو لا أذمحنة » و ه ما ثة » و ه ما ثنين » و ه لا نايسوا » و ه لا يايس » و ه أو لا أذمحنة » و ه ما ثة » و ه ما ثنين » و ه افياين مت » و ه أفياين مت » و ه ملايه » و ه أفياين مت » و ه ملايه » و ه أفياين مت » و ه أفياين مت » و ه أفياين مت »

## فه ..... ل

واعلم أنه لا خلاف في رسم ألف الوسل الساقطة من اللفظ في الدرج إلا في خمـة موضع فإنها حذفت منها في كال المساحف.

فأولها القسمية في فواتح السور وفي قوله في هود (س ١١ آ٤) ﴿ بسم الله عِمر لَها و مرسلها ﴾ لا غير ، وذلك الكثرة الاستعال ، فأما قوله ﴿ باسم ر بك الذي ﴾ و ﴿ باسم ر بك النظيم ﴾ وشهه فالألف فيه مثبتة في الرسم بلا خلاف .

والثانى : إذا أتت مكـورة ودخل عليها همزة الاستفهام نحو قوله ﴿ قُلْ

أَنْحَدَثُم ﴾ و لا ولدا اطّلع ﴾ و لا بيدى استكبرت ﴾ و لا جديد افترى ﴾ وما كان مثله ، فإن أتت مفتوحة نجو قوله لا قل مالله كرين ﴾ و لا مالله كرين ﴾ و لا مالله كرين الله كرين اله

والثالث: إذا دخلت على همزة الأصل الساكنة وبوليها واو أو فا نحو « وأ نوا البيوت » و « وأنمروا بينك » و « فأتوا بسورة » و « فأتوا حراكم » و « وأتوني » و « فأت با » وشهه ، فإن ولها « ثم » أو غيرها مما ينفصل من الكلام و يمكن السكوت عليه أثبتت بلا خلاف ، وذلك نحو قوله « ثم اثنوا » و « قال اثنوا » و « الملك انتوني به » و « الذي اؤنمن » وشهه .

والرابع : إذا دخلت في فعل الأمر المواجه به ووليها أيضا واو أو فا. نحو قوله « وسئل القرية » و « سئلهم » و فسئل الذين » و « فسئلوهم » وما كان مثله من السؤال خاصة .

والحامس: إذا دخلت مع لام المعرفة ووليها لام أخرى قبلها التأكيد كانت أو للجر نحو قوله ه للذي بكن » و ه للدار الأخرة » و ه لله الأسماء و ه فله والرسول » و ه للذي أنم الله عليه » و ه للذين انقوا » و ه للذن انبيموه » وشبه على حذفها من الحفط في هذه المواضع جرت عادة الكتاب قديما وعلل ذلك مبينة في كنا بنا الكبير ، وأجع كتاب المصاحف على إثات الف الوصل في قوله ه عيسي ابن مربم » و ه المسيح ابن مربم » حيث وقعا وهو نعت كما أثبتوها في الحبر في نحو قوله هوقالت المهود عز ير ابن الله وقالت النصري المسبح ابن الله ( س ، ٢٠٦٩ ) وبالله التوفيق .

ىاب

### ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها منها

حدثنا محمد بن أحمد بن على البغدادي قراءة عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن القسم الأنبارى النحوى قال : والياءات المحذوفات من كتاب الله عز وجل اكتفاء بالكسرة منها على فير معنى نداه في سورة البقرة (س ٢): « وإيَّـلِّي فارهبون » (آ ٤٠) «وإيَّـلي فانقون» (آ ١٤) «ولا تــكفرون» (آ ۲۰۲) « دعوة الداع إذا دعان » ( آ ۱۸٦ ) «واتقون يـاولى الالبب » ( آ ۱۹۷ ) وفي سورة آل عران (س ٣ ) : « ومن اتبهن وقل ، (٢٠ ) ۵ وأطيمون » (٥٠٦) « وخافون إن كنتم » (١٧٥) وفي النساء ( س ٤ آ ۱٤٦ ) : « وسوف يؤت الله » وفى المائدة ( س ٥ ) : « واخشون اليوم » (آ ﴾) « واخشون ولا تشتروا » (آ ٤٤ ) وفي سورة الأنمام (س ٢ ) « يقض الحق » (آ ٧٠ ) وفيها « وقد هدلن » (آ ٨٠ ) وفي الأعراف (س ۷ آ ۱۹۰ ) : « ثم كيدون فلا تنظرون » وفي يونس ( س ١٠ ) : « ولا تنظرون » (آ ۷۱ ) « نتج المؤمنين » (آ ۱۰۳ ) ر في هود (س ۱۱ ): ه فلا تسئلن ما ليس » (٦٦١ ) ه ثم لا تنظرون » (٥٦ ه ولا تخزون في ضبني ﴾ (٨٦) «يوم يأت لا تـكلّم» (١٠٥١) وفي يونس (١٢٠) « فأرسلون » (٥٦) « ولا تقر بون » (٦٠٦) « حتى تؤ تون موثفل » ( ٦٦٦ ) « لولا أن تفقّدون » ( ٩٤ T ) وفي الرعد (س ١٣ ) : « السكبير المتمال » (٩٦) «وإليه مناب» (٣٠٦) «وإليه مناب» (٣٦٦) « فكيف كان عقاب » (٣٧٦) وفي إبرهيم (س ١٤) : ﴿ وَخَافَ وَعَيْدُ ﴾ ( ١٤٦ ) « بما أشركتمون من قبل » (٢٢٦) « وتقبّل دعاء ربناً » (٤٠٦) وفي

الحجر (س ١٥) و ﴿ فَلَا تَفْصَحُونَ ﴾ (١٨٦) ﴿ وَلَا تَخْرُونَ ۗ ﴾ ( ١٩٦) وفي النحل (س ١٦) أو فاتقون » (٢٦) ﴿ فَإِينِي فَارْهِبُونِ » (١٦٥) وفي بني إسراميل (س ١٧): ﴿ لَئِنَ أَخْرَتِنِ ﴾ (٢٠٦) ﴿ فَهُو الْمُهَمَّدُ ﴾ (آلام) وفي السكوف (س ١٨) : « فهو المبتيد (آلام) ( « أن يهدين » (٢٤١) ﴿ إِن ثُون ﴾ (٢٩٦) ﴿ أَن يُؤْمِن خيرا ﴾ (١٠٤) ﴿ عَلَى أَن تَعْلَمُن ﴾ ( ٢٦٦ ) ﴿ مَا كَفَا نِنْعُ ﴾ ( ٦٤٦ ) وفي طه (سي ٢٠ ) ٣ ) ﴿ أَلَّا تَلْبُمِن ﴾ وفي الأنبياء (س ٢١): وفاعبدون، (٢٥٦) ﴿ فَلَا تَسْتُمْجُلُونِ ﴾ (٢٧٦) • وأنا ربكم فاعبدون » ( آ ٩٢ ) وفي الحج ( س ٢٢ ) : « والباد ومن يرد » (آه) ﴿ فَكُيفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ (آ٤٤) ﴿ وَإِنَ اللَّهُ لَمَادُ اللَّهِ فَا وَ إِنَّ اللَّهُ لَمَادُ اللَّهِ فَا وفي المؤمنون (س ٣٣): «باكد بون» (٢٦٦) «باكد بون» ( ٣٩٦) « أن محضرون» (آ ۹۸ ) « قال رب ارجمون» (آ ۹۹ ) «ولا تكلمون» ( آ-۱۰۸ ) وفي الشعراء (س ٢٦ ) : ﴿ أَخَافَ أَتِ يَكُذُّ بُونَ ﴾ ( [ ١٢] ) « أن يفتلون » (١٤٦) « فهو يهدين » (١٨٦) « ويسقين » (١٩٦) « فهو يشفين » (٨٠ آ ، ٨ ) « ثم يحيين » (٨١ آ) « وأطيمون » في عمانيـــة مواضع ﴿ وَإِنْ قُومِي كُذِّ بُونَ ﴾ (آ١١٧) وفي النمل (س ٢٧) : « واد النميل » (آ ١٨ ) « أغدونن بال فار واثن الله » ( آ ٣٦ ) ( ٣٤ T ) « أَنِ يَكُنُّدُ بُونَ » ( ٣٤ T ) وفي المنكبوت ( س ٢٩ ٣٥ ) : « فاعبدون » وفي الروم (س ٣٠٠ ٣٠) « بهدالممي » وفي سبام (س ٤٠): « كالجواب » (١٣٦) « نكبر » (٥٦) وفي فاطر (س ١٣٥): « نـكبر » وفي يس (س٣٦) : « إن يردن الرجل . . . ولا ينقذون » (آس۲) « فاسممون α (آ ۲۰ ) وفي الصافات ( س ۳۷ ) : « لتردين »

(١٦٦) و إلى ربي سمدن » (١٩٦) و صال الجميم » (١٩٣١) وف ص (س ٣٨) ﴿ عذاب ﴾ (٨٦) ﴿ فَن عِنَّاب ﴾ (١٤٦) وفي الزمر: (س ٢٩) ﴿ يُعْبَادُ فَا يُقُونَ ﴾ (١٦٦) ﴿ فَبِشْرُ عَبَادُ اللَّذِينَ ﴾ (١٧١) وفي المؤمن (س ١٠٠) وعقاب، (آه) هيوم التلاق، (آه١) هيوم التنادي ( ٣٢ ) هانيمون أهدكم ( ٣٨ ) وفي عسق ( س ٤٤ ١ ٣٣ ) «الجوار» وفي الزخرف (س ٤٣) ﴿ سهدين ١ ( ٢٧ ) ﴿ وَاتَّبِّ وَنْ هَذَا ﴾ ( آ ١٦ ) « وأطيعون » (٣٠٦) وفي الدخان (س ٤٤) : « ترجون » (٦٠٦) « فاعتزلون » ( ٢١٦ ) وفي ق ( س ٥٠ ) : « فحن وعيد» ( ١٤١ ) « المناد» (٤١٦) ﴿ وعيد ﴾ (آه٤) وفي والذاريات (س ٥١) : ﴿ ليمبدون ﴾ (آ٦٥) ﴿ أَن يَطْمُمُونَ ﴾ (آ٧٥) ﴿ فَلَا يُسْتُمُجُاوِنَ ﴾ (آ٥٩) وفي الفمر (س ع ه ) : ﴿ قَا تَهْنِ النَّذُرِ ﴾ ( آ ه ) ﴿ يدع الداع ﴾ ( ٦ ٦ ) ﴿ موطمين إلى الداع ﴾ ( ٨٦ ) وفيها سنَّة مواضع ﴿ ونُذُ رَ ﴾ وفي الرحمن ( س ٥٥ ٣٤ ) « الجوار» وفي اللك (س ١٧) : « نذير » ( ١٧١) « نكير » ( ١٨١) وفي نوح (س ٧١ ٣٦٠) ﴿ وأطيمون ﴾ وفي المرسلات (س ١٧٧ ٣٩) « فكيدون » , في كورت ( س ٨١ م ١٦٦ ) « الجوار الكنس » وفي الفجر (س ۸۹): « إذا يشر » (آغ) «بالواد» (آ۹) « أكرمن » (آه) « أمنن » ( ١٦٦ ) وفي قل ينايها الكفرون ( س ١٠٩ ٦٢ ) « ولي دين »

قال أبو بكر : فهذه الحروف كلها الياء ساقطة منها في المصحف والوقف عليها بغيرياء وما سوى ذلك فهو بالياء .

قال أبو عمرو : وقد أغفل ابن الأنباري من الياءات المحذوفات في الرسم المحمدة مواضع فلم يذكرها مع نظائرها فأولها في طه (س ٢٦٦٠) « بالواد

المقدّس » ، وكذلك في القصص (س ٢٨ ٣٠ ) « الواد الأبين » ، وكذا في والثان عات (س ٢٩ آ ١٢) « بالواد المقدّس » وفي الشعراء (س ٢٦ آ ١٢) « إنّ معي ربي سبهدين » وفي ق (س ٥٠ آ ٤١) « واستمع يوم يناد » ، ولا خلاف بين المساحف في جذف الياء من هذه المواضع كماثر ما تقدّم ، فأما قوله « فيم تبشرون » في الحجر (س ١٥ آ ٤٥) و « تشقّون فيهم » في الخجر (س ١٥ آ ٤٥) و « تشقّون فيهم » في الخجر (س ١٥ آ ٤٥) و « تشقّون فيهم » في الخجر (س ١٥ آ ٤٥) و « تشقرن فيهم المحذوفات ومن فتهم النون فيهما أخرجهما من جملة الياءات .

حدثنا مجد بن أحد قال حدثنا أو بكر بن الأنبارى قال: وكل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله « يلقوم » ه يعباد فاتقون » «يعباد الذين آمنوا» في سورة الزمر (س ٢٦ ١٦ و ١٠) إلا حرفين أثبتوا فيها الياء في العنكبوت (س ٢٩ ١٦ه) « يعبادى الذين مامنوا » وفي فيها الياء في العنكبوت (س ٢٩ ١٦ه) « يعبادى الذين مامنوا » وفي الزمر (س ٣٩ ٣٦٥) « يعبادى الذين أسر فوا » قال واختلفت المصاحف في حرف الزخرف (س ٣٤ ١٨٦) « يعبادى لا خوف عليكم فهو في مصاحف أهل المدينة بياء وفي مصاحف أهل المدينة بياء وفي مصاحفنا يعني مصاحف أهل العراق بغير ياه .

حدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن قطن قال حدثنا أبو خلاد قال حدثنا البريدي عن أبي عرو أنه رأى ذلك في مصاحف أهل المدينة والحجاز بالياه ، قال البريدي وهو في مصاحفنا بغير ياء ، وروى معلى بن عيسى من عاصم الجحدري قال لا إبراهيم آه في البقرة بغيرياء ، كذا وجد في الإمام ، وهو في كل الفرآن بالياء .

# وص\_ل

قال أبو عمر و وكل اسم مخفوض أو مرفوع آخره يا و لحقه التنوين فإن المصاحف اجتمعت على حذف تلك اليا ، بنا على حذفها من الافظ في حال الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها ، وذلك في نحو قوله « غير باغ » و « لا عاد » و « من هاد » و « من وال » و « من واق » و « غواش » و « ليال » و « بواد » و « في كل واد » و « مستخف » و « إلا زان » و « دان » و « لأت » و « ملاق » و « من راق » وشبهه .

حدثنا بذلك محمد بن أحمد بن على عن محمد بن القسم الأنباري وكذلك وجدما ذلك في كل المصاحف وبالله التوفيق .

#### - باب

ذكر ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة منها أو لمعنى غيره

حدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا ابن الأنبارى قال وحدفت الواو من أربعة أفعال مرفوعة أولها في سبحان (س ١٦٦٧) ووحدفت الواو من بالشر وفي عسق (س ٤٦٦٤) وويرح الله البطل ووفي القمر (س ٤٠٦٧) ( يدع الداع وفي العلق (س ٢٩٦٨) ( سندع الزبانية » . قال أبو عرو : ولم تختلف المصاحف في أن الواو من هذه المواضع ساقطة ، وكدا اتفقت على حذف الواو من قوله في التحريم (س ٢٦٦٦) ( وصلح المؤمنين » وهو واحد يؤدي عن جمع .

حدثنا الحاقاني قال حدثنا أحمد قال حدثنا على قال حدثنا أبو عبيد قال:

رأيت في الإمام مصحف عثمن « وأكن من الصالحين » (س ١٠٦٦٣) محذف الواو ، واتفقت بذلك المصاحف فلم نختلف ، وقال الحلواني أحمد بن يزيد عن خالد بن خداش قال : رأيت في إمام عثمن « وأكون » بالواو ، وقال : رأيت المصحف ممثلنا دما وأكثره في والنجم

وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم قال : قال الفرّاء حذفت واو الجمع في قوله « نسوا الله، » ( س ٩ آ ١٧ و س ٩ ٥ آ ١٩ ) قال أبو عمرو ولا نعلم أن ذلك كذلك في شيء من مصاحب أهل الأمصار والذي تحكي عن الفرّاء غلط من الناقل .

#### فصسال

قل أبوعم و واتفات المصاحف على حذف الواو التي هي صورة الهنوة دلالة على محقيها في قوله ه الراويا » و ه روباك » و ه وو بان » في جميع الفروان ، وكذلك حذفت في قوله ه تذوى » و ه التي تثوبه » ولا أعلم همزة شاكنة قبلها ضما لم تصور خطأ إلا في هذه المواضع لا غير وكذلك حذفت إحدى الواوين من الرسم اجتزاء بإحديهما إذا كانت الثانية علامة للجمع أو دخلت للبناء ، فالني للجمع نمو قوله «ولا نلون» و « لا يستون» و ه الفاون» و ه ايسوا وجوهم » و « فادر وا » و « فأو إلى الكهف» وشهه ، وكذلك هيدرون » و « ولا يطنون » و « ديمون » و « متكون » و « فااليون » و « ليواطنوا » و « في الموات » و « في قوله « و الموات » و « الموت » و « ال

وأما متى للبناء فنحو قوله « مأ و رى » و « المأودة » و « يأوساً »

و « داود » وشبه ، والثابتة مندى فى كل ما تقدم فى الحط هى الثانية إذ هى داخلة لممنى يزول بزوالها ، ويجوز عندى أن تكون الأولى لكونها من نفس الكلمة وذلك عندى أوجه فيما دخلت فبه للبناء خاصة وبالله التوفيق .

### فم....ل

وكل همزة أتت بعد ألف واتصل بها ضمير فإن كانت مكسورة صوّرت يا و الله من كانت مكسورة صوّرت يا و الله كانت مضومة صوّرت واوا لانها إذا سُهّلت جُملت بين الهمزة و بهز ذلك الحرف ، فالمكورة نحو قوله « ومن البائهم » و « الله أوليا تكم » و « بنا بائنا » و « على أرجانها » وشبه .

والمضمومة نحو قوله هجزاؤهم » و ه ما باؤكم » و هأ يناؤكم » و هأ يناؤكم » و ه فجزاؤه » و ه أولياؤه » و ه أحياؤه » وشبه ، فإن كانت الهمزة مفتوحة أو وقع بعد المكسورة ياه و بعد المضمومة واو لم تصور خطأ لئلا نجمع بين صور تين وذلك نحو قوله ه أبناء نا » و ه أبناء كم » و ه نساء نا » و ه نساء كم » و ه أولياء » و ه فن جاءه » و ه إسراء يل » و ه من وراءى » و ه شركاى » وهجاء كم » و ه وراء ي » و ه شركاى » وهجاء كم » و ه وراء ي » و ه شركاى »

وفي كتاب هجاء السنة وفي عامة مصاحفنا القديمة في الأنفال (س ٢٦٦م) « إن أولياء » وفي يوسف (س ٢٦٦ ٧، ٥٠) : «جزاء» في الثلاث كلم يفير واو ، وفيهما وفي مصاحف أهل العراق في البقرة (س ٢ ٢٠٧٦) « أولينهم » وفي الأنعام (س ٢ ١٢٨٦) « وقال أولينهم » و «إلى أولينهم» ( ١٢١٦) وفي الأحزاب (س ٣٣٦٦) « نحن أولينهم » بغير واو ولا يا ، ولا ألف ، فحدثنا أبن غابون قال حدثنا عبد الواحد بن محد قال حدثنا عثمن ابن حدفر قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن جمة يعتموب عن نافع وقالوا فما جزاؤه » ﴿ فَهُ حَرَاؤُه » كلمن فيه واو ، يعنى فى الرسم ، وهذا الإسناد الصحيح يؤذن بإطلاق القباس ويردّ صحة ما خرج عنه ، والمراد مجعذف صورة الهمزة فى ذلك ونظائره تحقيقها لاستغنائها فى ثلك الحالة عن الصورة ولعدم الحرف بخفف عليه رسما وبالله التوقيق ،

### باب

# ذكر ما رسم باثبات الألف على اللفظ أو المعنى

حدثنا على بن عبد المعزيز قال حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام قال : رأيت في حدثنا على بن عبد المعزيز قال حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام قال : رأيت في الإمام مصحف عثمن بن عفان رضى الله عنه في البقرة (س ١٦٦٣) هاهبطو مصر ا ٣ بالألف وفي بوسف (س ١٦٦٧) ه مايات السائلين ٩ بالألف والثاء وفي الكيف (س ١٦٨٣) ه للكنة هو الله ٩ وفي الأحزاب (س ٣٣) : ه الظنو با ٣ (٦٠٦) و ه السبيلا ٩ (٦٠٦) ثلفتهن بالألف قال أبو عبيد : وقوله هسلسلا ٩ (٦٦٦) و ه قواريرا قوارير ٩ رالألف قال أبو عبيد : وقوله هسلسلا ٩ (س ٢٠٦٥) و ه قواريرا قوارير ٩ إلا ألف والثانية بالألف والثانية بالألف والثانية بالألف والثانية بنسير ألف .

وحدثنا عدد بن أحمد السكاتب قال حدثنا محمد بن القلسم النحوي قال حدثنا إدريس عن خلف قال : في المصاحف كلها الجدد والعنق « قوار برا » الأول بالألف والحرف الثاني فيه اختلاف فهو في مصاحف أهل المدينة وأهل

السكوفة « قواريرا قواريرا » جميعا بالألف ، وفي مصاحف أهل البصرة الأول بالألف والثاني « قوارير » من غير ألف .

قال أبو عرو: وكذلك في مصاحف أهل مكة ، وروى محمد بن يحيى القطعى عن أيّوب بن المتوكل قال: في مصاحف أهل المدينة وأهل الـكوفة وأهل مكة وعتق مصاحف أهل البصرة « قواريرا قواريرا » بألفين ، قال أبو عمر : ولم تختلف مصاحف أهل الأمصار في إثبات الألف في « الظنونا » أو « الرسولا » و « السبيلا » و « سللا » واختلفت في «قواريرا قواريرا» .

وحدثنا أحد بن عمر بن محمد الفاضى قال حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع أن الثلاثة الأحرف التي في الإنسان التي في الأحراب ( س ١٠٠٣ و ١٠٠) والثلاثة الإحرف التي في الإنسان (س ١٧٦ ٤ و ١٠ و ١٠) في الكتاب بالألف.

وحدثنا محد بن أحمد قال حدثنا ابن الأنبارى قال حدثنا إدريس عن خاف قال عممت بحيى بن آدم بحدث عن ابن إدريس قال : في المصاحف الأول الحرف الأول والثاني يعنى « قوارير قوارير » بغير ألف.

حدثنا خلف بن إبرهم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على بن عبد الدريز قال حدثنا أبو عبيد قال ؛ وقوله عز وجل «على بينت منه» في سورة فاطر (س ٢٠٦٥) رأيتها في بعض المصاحف بالألف والتا.

قال أبو عرو: وكذلك وجدت أنا ذلك في بعض مصاحف أهل العراق الأصلية القديمة ، ورأيت ذلك في بعضها بغير ألف ، وحدثنا أحد بن عر بن محفوظ قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا

و اون عن نافع أن ذلك مرسوم في الكتاب بغير ألف ، وكذلك « -ايت السّائلين » في يوسف (س ١٦ ٧٦) .

حدثنا خلف بن إبرهيم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على قال حدثنا ابو عبيد قال حدثنا الم عن هرون قال: حدثنى عاصم الجحدرى قال في الإمام مصحف عثمن بن عفان في الحج (س٢٢ ٣٣) « ولؤاؤا » بالا لف والتي في الملائك (س ٣٠ ٣٣) « ولؤاؤ » خفض بغير ألف ، قال أبو عبيد: وكان أبو عربية قول: إنما أثبتوا فيها الا أف كا زادوها في «كانوا» و «قالوا» و قالوا» و قالوا» وكان الحكان الممزة .

حدثنا محد بن أحمد بن على قال حدثنا محد بن أحمد بن قطن قال حدثنا سليمن بن خلاد قال حدثنا البزيدى قال: قال أبو عمر: إنما كتبوا الألف في قوله ( ولؤاؤا ) في الحج ( س ٢٢ ٣٣ ) كما كتبوا ألف « قالوا » وما أشهر .

قال أبو عر : ولم تختلف المصاحف في رسم الألف في الحج وإنما اخلفت في فاطر (س ٣٠٦٥) وزعم نصير أن المصاحف اتفقت على حذف الألف في فاظر ، وروي إبرهم بن الحسن عن بشار بن أيوب عن أسيد عن الأعرج قال : كل موضع فيه «اللؤلؤ» فأهل المدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الأخيرة وحدثنا أحد بن عر الجبزى قال حدثنا محد بن أحمد قال حدثنا عبد الله ابن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع أن الحرف الذي في فاطر « واؤلؤا » بالألف مكتوب .

وحدثنا ابن خاقان المقرى إجازة قال : حدثنا محد بن عبد الله الأصبالي

بإسناده عن محمد بن عيسى الأصهائي قال : كل شي. في القرآن من ذكر « اللؤاؤ » فإنما يكتب « لؤاؤ » ليس فيه ألف في مصاحف البصريين إلا في مكانين لبس في القرآن غيرهما : في الحج «ولؤلؤا» وفي هل أتى على الإنسان (س ٢٧٦) « حسبتم لؤلؤا » قال : وقال عاصم الجحدري و كل شي. في الإمام مصحف عثمن فيها ألف إلا التي في الملائكة (س ٣٣٦٥) وقال الفراه هما في مصاحف أهل المدينة والكوفة بألفين .

حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جمفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين بن شريك قال حدثنا أبو حمدون قال حدثنا البزيدى فى قوله « نفسا زاكية » (س ١٨ آ ٧٤) قال : هى مكتوبة بألف فى مصاحف أهل المدينة وأهل مكة .

حدثنا أحد بن عمر قال حدثنا محمد بن منير قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أحد قالون عن نافع أنها مكتوية بغير ألف ، وحدثنا خلف بن إبرهم قال حدثنا أحد المسكي قال حدثنا على قال : قال أبو عبيد في الكتاب « ألا إن تمودا » في هود (س ١٦ آ ١٨) وفي الفرقان (س ٢٥ آ ٢٨) وفي المنكبوت (س ٢٩ هود (س ١١ آ ٢٨) والنجم (س ٣٥ آ ١٥) بالألف مثبتة ، وحدثنا أحمد بن محفوظ قال حدثنا ابن منير قال حدثنا المدنى عن قالون عن نافع أن الأو يعة في الكتاب بألف . قال أبو هرو : ولا خلاف بين المصاحف في ذلك .

### فصـــل

ولا خلاف ثرد بینها فی زیادهٔ الألف بعد المیم فی قوله « مائه » و « ماثنین » حیث وقعا ، و لم تزد فی قوله « فئة » و « فنتین » ، وكدلك زيدت الألف بعد الواو في قوله عز وجل « الربوا » في جميع القرآن و في قوله « إن امرة ا هلك » في النساء (س ٤ آ١٧٦) ، وكذلك زيدت في نحو قوله « يعبؤا » و « تفتؤا » و « لا نظمؤا » و « يبدؤا » و « الضمضؤا » و « إنّا بُرَهُ وا » و شبهه مما رسمت الممزة المنظرفة المضمومة فيه واوا على مراد الوصل للمشابهة التي بين هذه الواو في هذه المواضع وبين واو الجمع وواو الأصل في الفعل من حيث وقعت ظرفاً كمن ".

وقال محمد بن عيسى: رأيت في المصاحف كلها «شيء» بغير ألف ما خلا الذي في الكهف (س ١٨ ٣٣٦) يعنى قوله « ولا تقولن لشاى » قال وفي مصاحف عبد الله رأيت كلها بالألف «شاي» قال أبو عمرو: ولم أجد شيئا من ذلك في مصاحف أهل العراق وغيرها بألف.

حدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا أحد بن محد قال حدثنا محد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد أن المصاحف كالها اجتمعت على رسم ألف بعد اللام في قوله في مربم (س ١٩ آ ١٩) « لِأَحْبَ لك » .

قال أبو همرو: واتَّقَقَت كتَّابِ المصاحف على رسم ألف بعد الواو صورةً للهمزة في قوله في المائدة (س ه ٢٩٦) ﴿ أَن تَبُوأُ بِإِثْنَى ﴾ وفي القصص (س ٢٨ ٢٦٠) ﴿ لَنُنُوأُ بِالْمُصِبَةُ ﴾ ولا أعلم همزة متطرفة قبلها ساكن صوّرت خطّا في المصحف إلا في هذين الموضعين لا غير.

وكذلك اتَّفقوا على أن رسموا ألفاً بعد الشين في قوله « النشأة » في العنكبوت (س ٢٥٦٦) والنجم (س ٣٥٦٥) والواقعة (س ٢٥٦٦) العنكبوت (س ٢٥٦٦)

ولا أعلم همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في المصحف إلا في هذه الكلمة وفي قوله « موثلا » في الكهف (س ١٨ آ ٨٥ ) لا غير ، وبجوز عندى أن يكون رسموها ههنا على قراءة من فتح الشين ومد .

واختافت المصاحف في قوله في الأحزاب (س ٣٣٠) « بسئلون عن أنبائكم » وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله . وقد بق من هذا الباب مواضع يأتى ذكرها فيما اجتمعت المصاحف على رسمه إن شاء الله تعالى .

### فصيل

قال أو عمر: واجتمع أيضاً كتاب المصاحف على رسم النون الحقيقة ألفا وجملة ذلك فى موضمان: فى يوسف ( س ١٢ ٣٢) «وليكونا من الصاغرين» وفى العلق ( س ٩٦ آ ١٥ ) « لنسفما بالناصية » وذلك على مراد الوقف.

وكذلك رسموا النون ألفاً لذلك في قوله « وإذا لا بلبثون » و « فإذا لا يؤتون الناس » و « وإذا لأذقالك » و « قد ضلات إذا » وشبه من لفظه حيث وقع ، وكذلك رسموا الننوين نونا في قوله « وكأبن » حيث وقع وذلك على مراد الوصل ، والمذهبان قد يستعملان في الرسم دلالة على جوازهما فيه ، وقال الفازى برن قيس « العذاب » و « المقاب » و « الحساب » و « المقار » و « الجمار » و « المساحف و « النقار » و « الجمار » و « الساعة » و « النهار » بألف يعني في المصاحف وذلك على اللهظ .

قال أنو عمرو: وكدك رسموا كل ما كان على وزن فعال وفعال بفتح الفاء وبكسرها وعلى وزن فاعل نحو « ظالم» و «كانب» و « شاهد» و « مارد » و «شارب» ر «طارد» وعلى وزن فعّال نحو « خوان » و «ختار » وه صبار » و ه گفار » وعلی وزن فه لان نحو ه بنیان» و ه طفیان » و ه کفران » و ه قربان » و ه خسر ان » و ه عدوان » و فیملان نحو ه صنوان » و ه قنوان » و کذلك ه المیماد » و ه المیزان » و ه میمات » و ه میراث » و کذلك ما أشبه مما ألفه زائدة البناء ، و کذلك إن کانت منقلبة من یا • أو من و او حیث وقم .

وحدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جمفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين بن شريك قال حدثنا أبو حمدون قال حدثنا البزيدى قال : كتبت « تقرا » (س ٢٣ آ ٤٤) بالألف ، وكذلك رأينها أنا في مصاحف أهل العراق وغيرها وأحسبهم رسموها كذلك على قراءة من نون أو على لفظ التفخيم ، وكذلك وجدت فيها «كلتا الجنتين » في الكهف (س ١٦٨٣) بالألف وذلك على أن الألف التثنية أو على مراد التفخيم إن كانت التأنيث، بالألف وذلك على أن الألف التثنية أو على مراد التفخيم إن كانت التأنيث، وروى محمد بن مجيي القطمي عن سليمن بن داود عن بشر بن عمر عن هرون عن عاصم الجحدري قال ه في الإمام «ولاأوضموا» في التوية (س ١٩٤٥) و هأو لأذبحنه » في النمل (س ٢٧ آ ٢٧) بألف ، وقال نصير: اختلفت المصاحف في الذي في التوية واتفقت على الذي في النمل ، وحدثت عن قاسم بن أصبخ قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتية قال : كتبوا في المصحف « ولاأوضموا » قال درثنا عبد الله بن مسلم بن قتية قال : كتبوا في المصحف « ولاأوضموا » قال دادثنا عبد الله بن مسلم بن قتية قال : كتبوا في المصحف « ولاأوضموا »

باب

ذكر ما رسم بإثبات الياء على الأصل

اعلم أن الياء التي هي لام العمل والزائدة التي للإضافة أثبتت في الرسم في كل المصاحف في أر يعين موضعا ، فأول ذلك في البقرة ( س ٢ ) و «واخشوني

و لأتمَّ » ( ١٥٠٦ ) و « فإن الله يأتي بالشمس » ( ٢٥٨ ) وفي آل عمران (س ٣١٦٣) «فاتبدوني محبيكم الله» وفي الأنمام (س ٦): « أبن لم يهدني» ( آ ۷۷ ) و «أتحاجوني في الله» ( آ ۸۰ ) و « يومَ يأتي بمض -ايت ربك » (١٥٨٦) و ﴿ قُلْ إِنْنَى هَدْ بَنِي رِنِي ﴾ (١٦١٦) وفي الأعراف (أس ٧): «یوم یأتی تأویله» (آ ۵۳ ) و «ان ترانی» و « فسوف ترانی » (آ ۱۶۳) و هاستضمهٔ ونی و کادوا یقتاوننی » (آ ۱۵۰ ) و هفهوالمهندی ومن » (آ ۱۷۸) وفي هود (س ۱۱ آهه) « فكيدوني جيما » وفي يوسف (س ١٢): « ما نبغی هذه » (آه) و « أنا ومن اتّبعنی » (آ۱۰۸) وفي إبر هیم ( س ١٤ ٣٦٦ ) : « فِن تبعني » وفي الحجو ( س ١٥ ) : « قال بشرَّيُوني » (آءه) و « سبعا من المشاني » (آ ۸۷) ورفي النحـل ( س ١٦ آ ١١١) : « يوم تأنى كل نفس ﴾ وفي سبحان ( س ١٧ ٣٦ ) « وقل لعبادى » وفي السكوف (س ١٨ آ ٧٠) «فإن اتبعتني فلا تسئلني» وفي مريم (س ١٩ آ ٤٣) « فاتبعنی أحدك » وفي طـه (س٠٢) : « أن أسر بعبادي » ( ٧٧ ) و « فاتّب مونی » (آ ۹۰) وفی النور (س ۲۶) « الزانیـة والزانی » (آ ۲) و ﴿ عَامِنا يَمِيدُونَنِي ﴾ ( آ ٥٥ ) وفي القصص (س ٢٦ ٢٦ ) ﴿ أَنْ مَهِدِينِي ســوا. السبيل » وفي يس ( س ٣٦ آ ٦١ ) « وأن اعبــدوني » وفي ص ( س ٣٨ آه٤ ) « أولى الأيدي والأبطر » وفي الزمر (س ٣٩) «أفن يتّق» ( ٢٤٦ ) و « لو أن الله هد بني » ( آ ٥٠ ) وفي لدخان ( س ٤٤ آ ٢٢ ) : « فأسر بمبادي » وفي الرحمن ( س ٥٥ آ ٤١ ) « فيؤخذ بالنواصي » وفي الصف (س ٦١) : ﴿ لَمْ تَوْدُونُنِي ﴾ (آه) و ﴿ برسول يأتي ﴾ (٦٦) وفي المُنَّافَقُونَ (شُ ٣٣ آ ١٠) « لولا أخْر تني » وفي الفحر (س ١٨٩ آ ٢٩ و ٣٠) د فادخلي في عبدي وادخلي جيَّتي ، قال أبو عمره: فهذا حيمها وجدته من مذا البا سيسونا في عط رثم بتا في التلاوة بالمجاع من القراء مما يشاكل في اللفظ والمهنى مما حذفت منه اللباء بما قد تقدم ذكرنا له وبالله التوفيق .

### فعـــــل

وكل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقبها في كلة أخرى فهى ثابتة في الرسم نحو قوله « يؤتي الحـكة » و « وما تغنى الآيت والنذر » في يونس (س ١٠ آ ، ١٠ ) وفي بوسف (س ١٠ آ ، ٥ ) « أنّى أوفى الكبل » و « أنّا نأنى الأرض» و « إلاّ الى الرحمن » في مريم (س ١٩ آ ٩٣) و « بهدى الممي» في النمل (س ١٩ آ ٣٠) و « بهدى الممي» في النمل (س ١٩ آ ١٠٠) و « لا نبتنى الجـهاين » و « أيدى الناس » و « إن الله لا يهدى القوم » و « يلتى الروح » وما كان مثله حاشى خسة عشر موضعا من ذلك فإن المصاحف اتفقت على حذف الباء منها وقد تقدم ذكرها في جهة الباءات المحذوفات فأغنى ذلك عن إعادتها ههنا وبالله التوفيق .

### ماب

# ذكر ما رسم با ثبات اليا. ز ائدة أو لممنى

اعلم أن كتّاب المصاحف زادوا الياء في تسمة مواضع أولها في آل عران (س ٣٦٦) « من السسة العران مات أو قتل » وفي الأنمام (س ٣٦٦) « من نبايي المرسلين » وفي يونس (س ١٠٦٠) « من تلقائي نفسي » وفي النحل (س ١٠٦٦) » وفي طه (س ٢٠٦٠) النحل (س ١٠٦٠) « وفي طه (س ٢٠٦٠) « وفي طه (س ٢٠٦٠) « وفي الأنبياء (س ١٣٦٠) « أفاين مت » وفي الشوري (س ٢٤٦٥) « أو من ورائي حجاب » وفي والذاريات

(س ١٥ آ ٤٧) ه والسماء بغينها بأييد » وفي ن والقلم (س ١٦ ٦٢) ها أيبكم المفتون » وفي كتاب الفارى بن قيس في الروم (س ٣٠) ه بلقا ي رجهم » (٨٦) ه ولقا عي الأخرة » (١٦٦) بالياء في الحرفين ، ووأيت في مصاحف أهل المدينة وأهل المراق وغيرهما ه وملأيه » و ه ملأيهم » في جميع القرآن بالياء بعد الهمزة وكذلك رسمهما ورسم جميع الحروف المتقدمة الفازى بن قيس في كتاب الهجاء الذي رواه عن أهل المدينة فيجوز أن تكون الياء في ذلك هي الزائدة والألف قبلها هي الهمزة ، ويجوز أن تكون الألف هي الزائدة بيانا الهمزة والمياء هي الهمزة .

حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جمفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن الربيم قال حدثنا يونس قال : قال لى ابن كيسة «من تلقامي نفسى» (س١٠ آ١٠) و « من ورامي حجاب » (س٢٤ آ٥٠) مكتوبان بالياء .

حدثنا أحمد بن حمر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قالون قال : ما كان من ﴿ أولاء ﴾ فهو مكتوب بلام ألف كذا في مصاحف أهل المدينة .

قال أبو عمرو: وعلى ذلك جميع المصاحف لم يُرسم في شيء منها بعد الألف ياء، وروى هرون عن عاصم الجحدرى قال: في الإمام « من نبايي المرسلين » (س ٦٦٦) بالياء و « لكل نبا مستقر » (س ٦٦٦) ليس فيها ياء، وروى معلى عن عاصم أنه كان بثبت الياء فيهما، وروى محد عن نصير أن المصاحف اتفات على رسم الياء في « من نبايي المرسلين » (س ٢٠ ١٦٣) و « من تلقايي نفسي » ( س ١٦٦٠) و « أو من ورايي حجاب »

(س ۱۱۲۷ه)، وكذا روى عبد الرحمن بن أبي حاد عن حمزة وأبي حفص « من نبارى المرسلين » و « من ورارى حجاب » باليا.

وحد أن عن قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال : كتبوا في المصحف « من نباي المرسلين » و « من وراي حجاب » بالياء ، وكذلك قال محمد بن عيسى في « أفاين مات » ( س ١٤٤٦) و « أفاين مت » (س ٢٤٦٢١) إنهما بالياء ، قال : وفي مصاحف أهل المراق « ومن المايي اليل » (س ٢٠٦٢١) بالياء .

قال أبوعرو: وفي مصاحف أهل المدينة وسائر العراق « الَّتَّي تظهُرُون » (س ١٦ ٤) « والنَّي يَئْدَن » و « والنَّي لم محضن » (س ١٥ ٤) بياء من غير ألف قبلها على ما صورت وفي جميعها « وإيناء الزكوة » (س ٢١ ١٣ ٢ و من في وس ٢٤ ١٣ ) و « من وس ٢٤ ١٣ ) و « من وراء حجاب » في الأحزاب (س ٣٦ ١٣ ) بغير ياء وبالله التوفيق .

### ىاب

ذكر ما حذفت منه إحدى الباءين اختصاراً وما أثبتت فيه م

اعلم أن المصاحف اتفقت على حذف إحدى الباء بن إذا كانت الثانية علامة الجمع ، والثانية عندى هي تلك ومجوز أن تسكون الأولى والأول أقيس وذلك في نحو قوله « الذين » و « الأمين » و « ربانين » و « الحوارين » وما كان مثله إلا موضعاً واحداً فإن مصاحف أهل الأمصار اجتمعت على رسم المياء بين فيه على الأصل وهو قوله في المطففين ( س ١٨٣ م ١٨٠ ) « افي عليين »

لا غير ، وكذلك حذفت الياء التي هي صورة الهمزة في نحو قوله « متسكتين » و ﴿ الْمُسْتَهِرْ مَينَ ﴾ و ﴿ خُسْتُينَ ﴾ وما كان مثله ، وكذلك حذفت في قوله في مريم (س١٩ ٧٤ ٢٤١) ﴿ أَثْثًا ورءيا ﴾ ، ولا أعلم همزة ساكنة قبلها كسرة حذفت صورتها إلا في هذا الموضم خاصة وذلك كله اكراهة اجتماع يا.ين في الحطُّ ، فأما قوله في سورة ق ( س ٥٠ ١٥٦ ) ﴿ أَفْمِينِنَا بِالْحِلْقِ الْأُوَّلِ ﴾ فإن المصاحف اجتمعت على رسمه بيا بين على اللفظ والأصل ، وكذلك اجتمعت على رسمها في « محبيكم » و « حيام » و « محبيها » و « بحيين » وما كان مثله إذا اتصل به ضمير فإن لم يتصل به ضمير ووقمت الياء فيه طرفا نحو « نحى ونميت، و ﴿ إِنْ اللَّهُ لا يستحى ﴾ و ﴿ أنت ولى ﴾ وما كان مثله سوا. كانت أصلية أو زائدة للإضافة فإنى وجدت ذلك في مصاحف أهل المدينة والمراق مرسوما بيا. واحدة وهي عندي المتحركة ووجدت فيها أيضا ﴿ مَنْ حَيَّ عَنْ بيِّغة ﴾ في الأنفال (س ٢٦٨ ) بياء واحدة ، وكذلك قال أبو عبيد إنها في الكتاب بياء واحدة ، وكذلك حكى الفازى بن قيس إنها في الخط بياء واحدة وذلك عندى على قراءة من أدغم ، وكذلك وجدت فيها ﴿ إِنَّ وَلَى اللَّهِ ﴾ في الأعراف (س ١٩٦٦٧) و «لنحى به بلدة ميتا» في الفرقان ( س ١٩٦٥٥) و ﴿ عَلَى أَن يَحِي المُوتَى ﴾ في القيامة ﴿ س ﴿٧٠ ٢٠ ) بيا. واحدة وهي عندي المفتوحة لأنها حرف إعراب، ووجدت فيها وفي غيرها ﴿ سَيُّعَةُ ﴾ و ﴿ السَّبُّـةُ ﴾ حيث وقعتا و ﴿ وَاخْرُ سَيْئًا ﴾ بياءين الثانية صورة الهمزة و ﴿ السَّيَّئَاتِ ﴾ و ﴿ سَيُّعَالَكُم ﴾ و ﴿ سَيِّعَالَمُم ﴾ و ﴿ سَيَّنَا نَه ﴾ جميعا بياء واحدة في جميع القرآن وهي المشددة كأنهم كرهوا الجمع بين يامين وألف مع ثقل الجمع، ووجدت في مصاحف أهل العراق ﴿ المنشئت ﴾ في الرحمن ( س ٥٥ ٢٤ ) بالياء من غير ألف، وكذلك رسمه الفازي بن قيس في كتا به وذلك على قراءة من كسر الشين كأنهم لما حذفوا الألف أثبتوا اليّاء ورأيت في بعضها « بنايبيّه » و « بنايبيّة » و « بنايبيّة » و « بنايبيّة » حيث وقع إذا كانت الباء خاصة في أوله بياءين على الأصل قبل الاعتلال وفي بعضها بياء واحدة على اللفظ وهو الأكثر.

واتقةت المصاحف على رسم يا بن فى قوله فى السكهف (س ١٠ ٦٠ ٥ و مكر َ وهي لنا » و « سيئ لسكم » وفى فاطر (س ٣٦٣٥) « ومكر َ السيئ » و « المكر السيئ » ، ورأيت في هذه المواضع فى كتاب هجاء السنة بألف بعد الياء ، وحكى أبو حاتم أن فى بعض المصاحف و « هيأ لنا » و « يهيأ لكم » بألف صورة للهمزة وذلك خلاف الإجاع و بالله النوفيق .

ىاب

ذكر ما رسمت اليا، فيه على مراد التليين الهمزة

ذكر « أثنَّكُم » بالياء :

حدثنا الخاقاني قال حدثنا الأصبهاني قال حدثنا أبو عبد الله السكسائي قال حدثنا جمفر بن الصباح قال: قال محمد بن عيسي: « أثنكم » بالياء والمنون أربعة أحرف: في الأنعام (س ٢٦ ١٩) « أثنكم لتشهدون » وفي النمل (س ٢٧ ١٥٥) « أثنكم لتأنون الرجال » وفي العنكبوت (س ٢٩ ١٩٦) « أثنكم لتأنون الرجال » وفي العنكبوت (س ٢٩ ١٩٦) « أثنكم لتكفرون».

### ذكر ﴿ أَنْهَا ﴾ :

قال محمد: و ﴿ أَثَنَّا ﴾ بالياء والنون حرفان: في طس أَلَمْل (س٧٧ آ٧٧) ﴿ وَأَنَنَا لَمُحْدِبُونَ ﴾ وفي والصافات ( س ٣٦ آ٣٣ ) ﴿ أَثْنَا لَتَارَكُوا الْحَمْنَا ﴾ . حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جمعر بن محمد قال حدثنا محمد بن يوسف

قال حدثنا الحسين بن شريك قال حدثنا أبو حمدون قال حدثنا البزيدى قال عدر تنا المريدي قال على المتنا « أثنا للحرجون » و « أثنا لتاركوا ءالهتنا » بالياء .

### ذكر « أنن لنا » :

وقال محد عن نصير بن يوسف النحوى فيما اجتمعت عليه المصاحف كشبوا «أن لنا لأجرا» فىالشعراء (س ٢٦ آ ١) بالياء وفى الأعراف (س ٧ آ ١١٣) « إن لنا لأجرا » .

# ذكر ﴿ أَنْدًا ﴾ :

قال محد: وكتبوا ه أثذا » بالياء في الواقعة (س ٥٠ [ ٧٠ ) وليس في القرآن غيره ه أنذا متنا وكنا ترابا » ، حدثنا أحمد بن همر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عيسي قال حدثنا قالون عن نافع في سورة الواقعة ه أثذا » هي بياء مكتوبة هاهنا من بين الفرآن ، وحدثنا طاهر بن غايون قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا هشام بن عار قال : في الواقعة ه أنذا » بياء ثابتة ، قال أبو عمرو : وتقبعت أنا ما بتي من هذا الباب في مصاحف أهل المدينة والعراق الأصلية القديمة إذ عدمت النص في ذلك فوجدت فيها ه أثن ذُككي تم » في يس ( س ٢٦٦٩ » و ه أنفكا و ه أغة يهدون » ( س ٢٦٦٩ ) و ه أغة المحتفر » ( س ٢٦٦٩ ) و ه أغة بالياء ، وكذلك ذلك مرسوم في كتاب هجاء السنة ووجدت الحرف الذي في يوسف (س ٢٦٦٩ ) و ه أونك لأنت يوسف » و ه أوله مع الله » جميع ما في سورة النمل ( س ٢٧ ) من ذلك و ه أونك لمن المصدقين » في والصافات ( س ٢٧ ٢ ٢ ه ) و ه أونا » لمن ذلك و ه أونك لمن المصدقين » في والصافات ( س ٢٠ ٢٠ ) بغير ياء ، وكذلك لمن المردودون في الحافرة » في والنازعات ( س ٢٠ ٢٠ ) بغير ياء ، وكذلك لمردودون في الحافرة » في والنازعات ( س ٢٠ ٢٠ ) بغير ياء ، وكذلك

وجدت الحرف الذي في الأعراف (س٧ آ ٨١) وهو قوله ﴿ إِنَّكُمْ التَّاتُونَ ﴾ والحرف الأول من العنكوت (س ٢٩ آ ٨١) منله بغيرياء ، على أن نصير ابن يوسف قد حكي أن الحرف الذي في الأعراف بالياء في كال المصاحف وذلك وهم منه .

حدثنا أبو عبيد قال: رأيت في الإمام في المنكبوت « إنكم لنأتون الفحشة » حدثنا أبو عبيد قال: رأيت في الإمام في المنكبوت « إنكم لنأتون الفحشة » مجرف واحد ، ورأيت الناني « أثنكم لتأتون الرجال » ( ٢٩٦ ) مجرفين وقال محد بن عيسى « أفاين » بالياء والنون حرفان : في آل عراف ( س ٣ ) ، همد بن عال مات » وفي الأنبياء ( س ٢٠ آ ٣٤ ) « أفإين مت » قال أبوعرون ومما رسم بالياء على مراد الوصل والتليبن بإجماع قوله « لئلا » و « لئن » ، و « حيث وقع و بالله النوفيق .

### ىاب

# ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقان أو لبيان الهمزة

اعلم أن كتاب المصاحف أجموا على أن زادوا واواً بعد الهمزة في قوله و أولئك » و « أولئك » و « أولئ » و « أولؤ » و « أولؤ » و « أولؤ » و « أولؤ » و حيث وقع ذلك ، ووجدت في مصاحف أهل المدينة وسائر العراق « سأوريكم دار الفاسةين » في الأعراف (س ٧ آ ١٤٥) و « سأوريكم عالمة » في الأنبيا. (س ١٢ آ ٧٣) بواو بعد الألف ، واختلفت في قوله « ولأصلبة كم » في طه (س ٢٠ آ ٧) والشعراء (س ٢٠ آ ٤٩) فني بعضها باثبات واو بعد الهمزة وفي بعضها بغير واو واجتمعت على حذف الواو ، الحرف الذي في الأعراف (س ٢٠ آ ١٤٥) أخيرني الحاقائي عن عجد بن في الحرف الذي في الأعراف (س ٢٠ آ ١٤٥) أخيرني الحاقائي عن عجد بن

عبد الله الأصهاني بإسناده عن محد بن عيسى قال . الذي في طه والشعراء بالواو، قال ومنهم من يكتبهما بنير واو وبالله التوفيق .

### باب

# ذكر ما رسمت الآلف فيه واواً على لفظ التفخيم ومراد الأمل

ورسموا في كل المصاحف الألف واواً في أربعة أصول مطردة وأربعة أحرف متفرقة ، فالأر بعة الأصول هي « الصلوة » و « الزكوة » و «الحيوة» و ﴿ الرَّبُوا ﴾ حيث وقمن ، والأرَّبُعة الأحرف هي قوله في الأنمام (س ٣٠ T ra) والسكوف (س ١٨ ٢٨٦) « بالفدوة » وفي النور ( س ٢٤ آ ٥٠٠ ) « كَمُشْكُوة» وفي المؤمن (س ٤٠ آ٤١) «النجوة» وفي النجم (س ٥٣ آ ٢٠) ﴿ وَمَنُوهَ ﴾ ، تُحدثتُ عَن قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قديبة قال : كتب كتاب المصاحف «المصلوة» و « الزكوة» و «الحيوة» و « الربوا » بالواو ، وروى بشر بن عمر عن هرون عن عاصم الجحدري قال : في الإمام « الصاوة » و « الزَّكُوة » و « الندوة » و « الربوا » بالوَّاو ، قال أبو عمرو : فأما قوله « وما كان صلاتهم » و « على صلاتهم » و « عن صلاتهم » و « في صلاتهم » حيث وقع ، و « قل إنّ صلاني » في الأنمام (سن ٦٦ ١٦٢) و ﴿ وَلا تَجْهُرُ بِصِلانَكُ ﴾ في سبحان ( س ١٧ آ ١١٠ ) و ﴿ صَلَانَهُ وتسبيحه ﴾ في النور (س ٢٤ آ ٤١ ) وقوله « حياننا الدنيا » حيث وقع ، و «في حياتكم» في الأحقاف ( ص ٢٠٦٤٦ ) و ﴿ لحوياتي ﴾ في والفجر ( س ٢٤٦٨٩ ) \* فرسوم ذلك كله بغير واو ، وربما رسمت في بعض المصاحف وهو الأحكار ، وربما لم ترسم وهو الأقل ، كلذا وجدت ذلك في مصاحف أهل العراق ، ووجدت في جيمها « وصاوت الرسول » و « إن صاوتك سكن لم » في

# باب

ذكر ما رسمت فيه الواو صورة للهمزة على مراد الانصال أو النسمبل

أخبرنا الحاقاني قال حدثنا الأصبهاني قال حدثنا الكساني قال حدثنا ابن الصباح قال: قال محد بن عيسى الاصبراني في إبرهيم (س ١٦٥) « نبؤًا الله بن وفي التفاين (س١٦٥) « نبؤًا عظيم » وفي التفاين (س١٦٥) « نبؤًا الله بن وفي التفاين (س١٦٥) « نبؤًا الله بن كاما بالواو والألف ، قال : وكل ما في القرآن على وجه الرفع فالواو فيه مثبتة وكل ما كان على غير وجه الرفع فليس فيه واو وإنما هو «نبأ» قال أبو عمرو: وكدلك رسموا في كل المصاحف في يوسف (س١١٦٥) « تفتوًا » وفي طه (س١١٦٥) « تفتوًا » وفي طه (س ١١٦٥) « لا تظمؤا » وفي النور (س ١١٦٨) « لا تظمؤا » وفي النور (س ٢١٦٨) « وبدرؤا » وفي الفرقان (س ٢٥ ٢١٨) « قل ما يعبؤا » و في الزخرف الحلق » حيث وقع وفي ص (س ٢٥ ٢١٨) « قبؤا الحصم » وفي الزخرف الحلق » حيث وقع وفي ص (س ٢٥ ٢٧) « قبؤا الحصم » وفي الزخرف الحلق » حيث وقع وفي ص (س ٢٥ ٢٧) » قبؤا الحصم » وفي الزخرف الحلق » حيث وقع وفي ص (س ٢٥ ٢٠٢) » قبؤا الحصم » وفي الزخرف الحلق » حيث وقع وفي ص (س ٢٥ ٢٠٢) » قبؤا الحصم » وفي الزخرف الحلق » حيث وقع وفي ص (س ٢٥ ٢٠٢) » قبؤا الحصم » وفي الزخرف الحدة الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحسم » وفي الزخرف الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحديث وقع وفي الزخرف الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحديث وقع وفي الزخرف الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحديث وقع وفي الزخرف الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحديث وقع وفي ص (س ٢٠ ٢٠٠) » قبؤا الحديث وقع وفي المورد و المورد و المورد وفي المؤلد و المورد و ال

(س ١٨ ٦٤٣) ﴿ أُومَنْ يَنْشُوا ﴾ وفي القيامة (س ٧٥ ١٣٦) ﴿ يَنْبُوا الْإِسْدُنِ ﴾ جَمِيع هذه المؤاضع بالواو والألف وقد تتبعث ذلك في مصاحف أهل العراق فرأينها لا تختلف في رستم ذلك كذلك .

حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جمفر قال حدثنا محمد قال حدثنا يونس قال : قال لى ابن كيسة المقرئ : « تفتؤا » و « أومن ينشؤا » (س ٣٤ ١٨١) مكتوبان بالواو . قال أبو عمر و : فأما قوله في النساء (س ٤ ١٤٠١) « ويستهزأ بها » وفي الأعراف (س ٧) وغيرها « قال الملأ » حاشى الحرف الأول من المؤمنون (س ٣٧ ٢٤٢) والثلاثة الأحرف التي في النمل (س ٧٧ الأول من المؤمنون (س ٣٧ ٢٤٢) والثلاثة الأحرف التي في النمل (س ٧٧ رس ١٩٦ ٢٩١) « ظما » وفي هود (س ١١ ٢٥ ) « ظما » وفي هود (س ١١ ٢٥ ) « ظما » وفي هود مراد الانفصال والنحقيق ، وكذاك بالألف في كمل المصاحف وذلك على مراد الانفصال والنحقيق ، وكذاك رسوا الحرف الذي في يوسف ( س ١٢ مراد الانفصال والنحقيق ، وكذاك رسوا الحرف الذي في يوسف ( س ١٢ مراد الانفصال والنحقيق ، وكذاك رسوا الحرف الذي في يوسف ( س ١٢ مراد الانفصال والنحقيق ، وكذاك وابن في الرسم ،

# ذكر ﴿ اللَّوْا ﴾

المؤمنون (س ١٦٣ عندى الأصبهانى : وكتوا الحرف الأول الذى في سورة المؤمنون (س ١٦٣ عند) « فقال الملؤا» بالوا والألف وكذلك الثلاثة المواضع التي في النمل (س ٢٧) « لحأيها الملؤا إلى أنقى إلى » (٢٩٠) و « لحأيها الملؤا أنكم » (آ٨٧) وها لو « لحأيها الملؤا أنكم » (آ٨٣) وها سوى ذلك بالألف من غير واو وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن الأنبارى فقال نا كتبوا الحرف الأول من المؤمنون « فقال الملؤا » لا غير والصواب

ما قال محمد بن عيسى ، وقد روى بشر بن عمر عن هرون عن عاصم الجمدر في أن الأربعة في الإمام بالواو .

# ذ کر « جزاؤا » :

قال محد في المائدة (س ٥ آ ٣٣) ﴿ إِنَّا جَزَاؤًا اللَّهِ بَنِ وَفَيَّا (آ ٢٩) ﴾ ﴿ وَذَلِكُ جَزَاؤًا الطّٰلَمُ بِينَ ﴾ وفي الزمر (س ١٣٥ ٣٤) ﴿ جَزَاؤًا الطّٰلَمُ بِينَ ﴾ وفي الحشر (س ١٥ آ ١٧) ﴿ وَفَيْ عَسَى (س ٢٥ آ ١٧) ﴾ ﴿ وَذَلِكُ جَنَاؤًا الطّٰلَمُ بِينَ ﴾ إلواو وذلك خسة أحرف ، قال : ومن زعم أنها أربعة ألتى التى في الزمر ، وفي السكوف (س ١١٨ / ٨٨) كتب في مصاحف أهل المراق ﴿ وَفَلُ جَزَاؤًا الحسنى ﴾ يعنى بالواو ، وفي مصاحف أهل المراق في طه ( س ٢٠ آ ٧٧) بغير واو ، قال : وقد كتبوا في مصاحف أهل المراق في طه ( س ٢٠ آ ٧٧) ﴿ وَقَلُ عَامِ الْجَدِرِي : فِي الأَمْامِ وَقَلُ عَامِ الْجَدِرِي : فِي اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ وَالَّمْ وَالَّمْ وَالَّمْ وَالَّمْ وَالَّمْ وَالَّوْلُو ، وقال عاصم الجحدري : في الأيمام ﴿ جَزَاؤًا مِن تَزَكِي ﴾ يعنى بالواو ، وقال عاصم الجحدري : في الأيمام ﴿ جَزَاؤًا » بالواو ، المؤان اللذان في المائدة والحرف الذي في عسق . ﴿ وَالَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرْفُ اللَّهُ وَالْحَرْفُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرْفُ اللَّهُ وَالْحَرْفُ اللَّهُ وَالْحَرْفُ اللَّهِ وَالَّمْ وَالْمَامُ وَلَامُ وَاللَّمْ وَالَّمْ وَالْمَلْوَافُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُ وَالُّولُو اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ وَالْمُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَلَى الْمُؤْولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَلَيْعُولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْولُ وَلَا وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُولُ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْولُولُ وَالْمُؤْولُولُ وَالْمُؤْولُ وَالْم

# ذكر ﴿ مُنكركوا ﴾ :

### ذ كر « أنبؤا» :

قال محمد : وفي الأنفام (سر ٦٦٥) « فسوف يأتيهم أنبلؤا » وفي الشعراء (س ٣٦٦) « فسيأتيهم أنبلؤا » يعني بالواو والألف .

# ذكر ﴿ عُلَا عُلَا ا ﴾ :

﴿ مَا قَالَ أَبُوعِمُ وَ : وَفِي مَصَاحِفَ أَهُلَ العَرَاقِ فِي الشَّمَرَاءِ (س ٢٦-١١٧)

« علمؤًا بني إسراءيل » وفي فاطر ( س ٣٥ آ ٢٨ ) « من عباده العلمؤًا » بالواو والألف ، وكذلك رُسما في كتاب هجاء السنة .

# ذكر ﴿ الضَّفَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلّ

قال محمد: و ﴿ الضمفُوْا ﴾ في مواضع الرفع فيه واو حيث وقع ، قال أبو عمرو: فيدخل في ذلك الحرف الذي في إبرهيم ( س ١٦٦٥) والذي في المؤمن ( س ٤٠٦٥) وقد خالفه أبو جمفر الحزاز فقال ﴿ الضمفُوا ﴾ بالواو حرف في إبرهيم ﴿ فقال الضمفُوا ﴾ وفي كتاب الفازى بن قيس الحرفان بالواو والألف .

# ذكره نَشَاوًا » :

قال محمد : وليس في القرآن ﴿ نَشُؤُ ا ﴾ بالواو والألف إلا الذي في هود (س ١١ آ ٨٧) ﴿ أُو أَن نَفْمِلُ فِي أُمُو ٰلِنَا مِا نَشُـُو ا ﴾ .

# ذكر ﴿ دُعُوا ﴾ :

وقال محمد عن أبي جمفر الحزاز « دعو ا » بالواو حرف ليس في القرآن غيره في حم المؤمن ( ص ٤٠ آ ٥٠ ) « وما دعؤ الكفرين » .

# ذكر ﴿ شُفَعُوا ﴾ :

قال محمد : وكمل شيء في القرآن « شفعاء » ليس في شيء منه واو إلا الذي في الروم ( س ٣٠ آ ١٣ ) « من شركانهم شفه أو ا » .

# ذكر « البلؤا » :

قال محمد عن نصير ﴿ البُّنُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّالِي اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

و «بالؤا مبين» في الدخان (س٤٤ ٣٣٦) بالواو والألف في جميع المصاحف قال أبو عمرو : ورسمت الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد معنيين ، إما تقويه للهمزة لحفائها وهو قول الكساني ، وإما على تشبيه الواو التي هي صورة الهمزة في ذلك بواو الجمع من حيث وقعتا طرفا فألحقت الألف بعدها كما ألحقت بعد تلك وهو قول أبي عمرو بن العلاء والقولان جيدان .

قال أنو عمرو: واتقفت المصاحف على رسم واو وألف بدها في قوله فى الممتحنة (س ٢٠ آ٤) ﴿ إِنَّا بُرَ وَا مَنْكُم ﴾ ، وكذلك انفقت على رسم واو بعد الهمزة فى آل عمران (س ٣ آ ١٥) فى قوله ﴿ قُلْ أَوْ بَيْكُم ﴾ وذلك على مماد التليين ولم يرسموها فى نظائر ذاك نحو ﴿ أَهُ زَلَ عليه ﴾ و ﴿ أَهُ فَى اللّه كر ﴾ وذلك على إرادة التحقيق وكراهة اجتماع ألفين والهمزة قد تصور على المذهبين جميها وبالله التوفيق .

### ىاب

# ذكر الهمزة وأحكام رسمها في المصاحف

اعلم أن الهمزة ترد على ضربين: ساكنة ومتحركة . فأما الساكنة فتقع من الكلمة وسطا وظرفا وترسم في الموضعين بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها لأنها تبدل في التخفيف ، فإن كانت الحركة فتحة رسمت ألفا نحو البأس » و « البأس » و « الضأن » و « مركأس » و « في شأن » و « في شأنهم » و « دأبا » و « كدأب » و « إقرا » و « إن يشأ » و « أم لم ينبأ » و همية ، و إن كانت كسرة رسمت يا ، نحو «أنبتهم » و « نبينا » و « جئنا » و « شئت » و « شئنا » و « و لمُلئت » و « المقنع آ و « المقنع آ الله المقنع أله المقنع

و « هیئ » و « یهیئ » وشبهه ، و إن کانت ضمة رسمت واواً نحو « المؤمنون » « والمؤنون » و « یؤفك » و « یؤ فکون » و «تسؤکم» و « لؤلؤ » وشبهه .

وأما المتحركة فتتم في الكلمة ابتداء ووسطا وطرفا .

فأما التى تقع ابتداء فإنها توسم بأى حركة تحركت من فتح أو كسر أو ضم ألفًا لا غير لانها لا تحفف رأسا من حبث كان التخفيف يقربها من الساكن والساكن لا يقع أو لا تجفف رأسا من حبث كان التخفيف يقربها من الساكن دون الباء والواو من حيث شاركت الهمزة في المخرج وفارقت أختبها في الحقة وذلك نحو « أمر » و « أخذ » و « أنى » و « أحد » و « أيوب » و « إبراهيم » و « إسمايل » و « إسماي » و « أولك » و « أول » و « أول » و « أنول » و « أنه » و « أولك » و « أول » أول

وأما التي تقع وسطا فرنها ما لم تنفتح ويشكسر ما قبلها أو ينضم أو تنضم ويشكسر ما قبلها ثرسم بصورة الحرف الذي منه حركتها دون حركة ما قبلها لأنها به تخفف فإن كانت حركتها فنحة رسمت ألفا نحو « سألتم » و «سأل» و « رأيت » و « رأوك » و « بدأ كم » و « أنشأ كم » و «فقراه » و «لنقرأه » و شبه ، و إن كانت كسرة رسمت يا ، نحو « يئس» و « يئسوا » ر «فلا تبتئس » و « سئلوا » وشبه ، و إن كانت شمة رسمت و اواً نحو « يذرؤكم » و « يكلؤكم ه و « تقرؤه » وشبه ، فإن انفتحت و انكسر ما قبلها و « يكلؤكم ه و « تقرؤه » وشبه ، فإن انفتحت و انكسر ما قبلها أو انضمت و انكسر ما قبلها

الحركة دون حركتها لأنها به تبدل في التخفيف فترسم مع الـكسرة ياء ومع الضمة واواً ، فالمنتوحة التي قبلها كسرة نحو ﴿ الحَاطَئةُ ﴾ و ﴿ نَاشِئةُ ﴾ و ﴿ لَيُبِطُّنُّنَّ ﴾ و « موطناً » و « خاسئاً » و « ننشئكم » و « شاننك » و « مُلثت » وشهه، والني قبلها ضمة نحو « الفؤاد » و « بسؤال » و « يؤدَّه » و « يؤلف » و ﴿ مؤَّمِلا ﴾ و ﴿ مؤ ذن ﴾ و ﴿ هنؤاً ﴾ و ﴿ كَفُواً ﴾ وشهه ، والمضمومة التي قبالها كسرة نحو ﴿ أَنْبِشَكُم ﴾ و ﴿ وَلا يَنْبِيُّكُ ﴾ و ﴿ سَنْقُرْ تُكَ ﴾ وشمه ، وهذا مع كون ما قبل المتوسطة متحركا وإن كان سا كنا — حرّف صحة أو حرف علة - لم ترسم خطًّا لأنما تذهب من اللفظ إذا خففت إما بالنقل وإما بالبدل وذاك نحو ﴿ يسئل ﴾ و ﴿ يسئلون ﴾ و ﴿ لا تجدروا ﴾ و ﴿ يجدرون ﴾ و ﴿ لا يَسْمُ ﴾ و ﴿ يَسْتُمُونَ ﴾ و ﴿ فَسَلُّ ﴾ و « وسئلهم ﴾ و ﴿ المُشْتُمَةُ ﴾ و ﴿ جزَّا ﴾ ، وكذلك ﴿ سُوهُ ﴾ و ﴿ سُوءُ لَهُ و ﴿ شَيْمًا ﴾ و ﴿ شَيْمًا ﴾ و ﴿ سَيْمُتُ ﴾ و ﴿ بريشون ﴾ و ﴿ حنيمًا من يمًا ﴾ و ﴿ بريمًا ﴾ وشهه ، وكذا لا ترسم المفتوحة خطا إذا وقع بمدها واو لثلا يجتمع في الكتابة ألفان وياءان وواوان فالفتوحة نحو « مامن » و « مادم » و « مازر » و « شنگان » و «أن تبوُّما» و ﴿ رَا ﴾ و ﴿ نَـُا ﴾ و ﴿ رَاكُ ﴾ و ﴿ فَرَاهُ ﴾ وشهه ، والمكسورة نحو « خسفین » و « خطفین » و « مقد کمین » و « إسرادیل » وشمه ، وإذا كان الساكن الواقع قبلها ألفا وانفتحت لم ترسم خطا أيضًا تحو هـ١٠ باءَنا» و « نساء ما » و « ما جاء نا » و « أبناءكم » و « نساءكم » و « لقد جاءكم » وشهه ، فإن انضمت رحمت واواً ، وإن انكسرت رحمت ياء ، فالمضمومة نحو « ۱۰ باؤکم » و « أبذؤکم » و « أوليؤه » وشبه ، والمـکسورة محو « إلى نسائكم » و « إلى أوليائكم » و « بنابائنا » وشمه ، وقد ذكرنا حدا في قصل مفرد قبل. وأما التى تقع طرفا فإنها ترسم إذا تحرك ما قباها بصورة الحرف الله منه تلك الحركة بأى حركة تحركت هى لأنها به تخفف لقو ته ، فإن كات الحركة فتحة رسمت أنفا نحو « بدأ » و « أنشأ » و « من سبا » و « بنبا » و « الملأ » و « يُستهزأ » و « نتبوأ » وشمه ، وإن كانت كسرة رسمت يا نحو « قرى » و « استهزى » و « لكل امرى » و « من شطى » و « بستهزى » و « استهزى » و « لكل امرى » و و من شطى » و « يستهزى » و « ببدى » و « تبوئى » وشبه ، وإن كانت ضمة رسمت واواً نحو « إن امرؤ » و « المؤلؤ » و « الواؤ » وشبه ، فإن سكن ما قباها — حرف سلامة كان ذلك الساكن أو حرف مد ولين — لم ترسم خطا لذهابها من الفظ إذا تخففت وذلك نحو « الحنب » و « بين المر » و « دف » و « مل الأرض » و « حز » » و « السو » » و « المسي » » و « المسي » » و « المسي » » و « ما » و « سوا » و همه ، فهذا قياس رسم الهمزة في جميع أحوالها وحركاتها وقد جانت حروف في الرسم خارجة عن ذلك لمان وهي مذكورة في مواضعها من الأبواب و بالله النوفيق .

### ىاب

# ذكر ما رسم بالألف من ذوات الباء على اللفظ

اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء من الاصحاء والأقمال بالياء على مراد الإمالة وتفليب الأصل، وسواء اتصل ذاك بضدير أو لم يتصل، أو لتى ساكنا أو متحركا، وذلك نحو « الوتى » و «السلوى» و «المرضى» و « الأسرى » و « شتى » و «صرعى» و «طوبى» و «الحسنى» و « البسرى » و « موسى» و « عيسى »

و « إحدى » و « إحديهما » و « إحديهن » و « بشريكم » و «في أخريكم» و « الهبي» و « الهبي» و « أدنى» و « الهبي» و « الهبي» و « الهبي» و « أدنى» و « أزكى » و « أربى » و « هدّى » و « فتى » و « مولى » و « مصلى » و « مصنى » و « مستى » و « قرى » و « عمى » و « غرّى » و « أنى » و « سعي » و « رمى » و « يتلى » و « تدعى » و « لا بجنى » و « لا تمرى» و « أنيها » و « لا يصلمها » و شبه إلا في أصل و « أنيكم » و « أنيها » و « لا يصلمها » وشبهه إلا في أصل مصر د وسبعة أحرف فإن المصاحف لم تختلف في رسم ذلك بالألف.

فالأصل المطرد هو ما وقع قبل الباء فيه ياء أخرى نحو قوله « الدنيا » و «العليا» و «الرويا» و « وروياك» و « روياي » و « الحوايا » و « فأحيا به» و « أحياه » و « أحياه » و « عياه » و « فوت ونحيا » و « أمات وأحيا » و « عياى » ، وكذلك « هداى » و « مثواى » و « أمات وأحيا » و « عياى » ، وكذلك « هداى » و « مثواى » و « أبشراى » وما كان مثله حيث وقع كراهة الجمع بين ياوين في الصورة على أنى وجدت في المصاحف المدنية وأكثر الكوفية والبضرية التي كتبها التا بعون وغيره « ينبشراى » في يوسف ( س ١٦ آ ١٩ ) بغير ياو ولا ألف وكذلك وجدت فيها « وسقيما » في والشمس ( س ١٩ آ ١٩ ) ووجدت فيها « رس ١٣ آ ١٩ ) و وجدت فيها « مشواى » ( س ١٣ آ ٣٠ ) و « محيى » ( س ٢ آ ٢٣ ) و « محيى » ( س ٢ آ ٢٣ ) و « هيى » ( س ٢ آ ٢٣ ) و « هيى » ( س ٢ آ ٢٣ ) كذلك و وجدت ذلك في أكثر ها بالألف في كتاب الغازى بن قبس « هداى » بألف و « محيى » و « يبشراى » و « سقيما » غير ألف و لا ياه .

حدثنا محمد بن على قال حدثنا ابن الأنبارى قال حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال سممت الكسائى يتول : إنما كتبوا « أحيا » بالألف الياء التي في الحرف فكوهوا أن مجمموا ببن ياء بن . قال : وكذلك «الدنيا» و «العليا» فأما قوله « يحيى » إذا كان اسماً نحو قوله « ويحيى وعيسى » و « يليحيى خذ الكتاب » و « بفلم اسمه يحيى » وشبه من لفظه و قوله فى الأنفال ( س ١٦٦٤) « ويحيى من حَى عن بينة » وقوله فى طه ( س ٢٠٦٧) وصبح ( س ١٨٦٨) « ولا يحيى » فإن ذلك مرسوم بالياء على الإمالة فأما قوله « خطايانا » و خطايا - كم » و « خطايام » حيث وقع فمرسوم بغير يا ولا ألف وفي أكثر المصاحف الألف التي بمد الطاء محذوفة أيضا .

وأما السبمة الأحرف فأولها في إبرهيم (أس ١٦٦٣) ه ومن عصافي » وفي سبحان (س ١٦٦١) ه إلى المسجد الأقصا » وفي الحج (س ١٦٦٤) ه إنه من تولاه » وفي القصص (ص ٢٠٦٦) ويس (س ٢٠٦٦) ه من أقصا المدينة » وفي الفتح (س ٢٤٦٥) ه سياهم » وفي الحافة (س ١٩٦٦) ه سياهم » وفي الحافة (س ١٩٦٦) ه سياهم » وفي الحافة أبو حفص الحزاز ه طُورًا » في طه (س ٢٠٦٦) بالألف ليس في القرآن غيره ، وقد تأملت ذلك في مصاحف أهل العراق وغيرها فلم أجد ذلك فيها إلا بالياء كالحرف الذي في والنازعات (س ٢٩٦٦) سواء ووجدت فيها إلا بالياء كالحرف الذي في والنازعات (س ٢٩٦٦) سواء ووجدت فيها هو كلمتا الجنتين » (س ١٨٦٦) و ه و شُلَقًا تَشَرًا » (س ٢٣٦٤) بالألف.

ورهموا في كال المصاحف ﴿ على ﴾ و ﴿ إلى ﴾ و ﴿ حتى ﴾ باليا. وكذاك رمحوا ﴿ يُسُوبِلنَّى ﴾ و ﴿ يُحسرنَى ﴾ و ﴿ يُنَّاسِنى ﴾ و ﴿ أَنَّى ﴾ التي بمنى [كيف] و ﴿ متى ﴾ و ﴿ عسى ﴾ و ﴿ بل ﴾ حيث وقمن .

حدثنا محد بن على قال حدثنا عجد بن القدم قال حدثنا إدريس قال

حدثنا خلف قال صحمت الكسائى يقول « لدا الباب » كتبت في يوسف (س ١٢ آه) بألف قال أوعرو. وانفقت المصاحف على ذلك واختلفت في « لدى الحناجر » في المؤمن (س ٤٠ آ١٨) فرسم في بمضها بالياء وفي بمضها بالألف وأكثر ها على الياء، وقال الفسرون: مهنى الذي في وسف « عند » والذي في غافر (س ٤٠) « في » فلذلك فرق بينهما في الكتابة، وقال النحويون: المرسوم بالألف على الافظ والمرسوم بالياء لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى المكتى كما رسم « على » و « إلى » كذلك.

حدثنا الخاقاني قال حدثنا أحمد المسكى قال حدثانا على قال حدثنا أبو عبيد قال « على » و « لدى » و « إلى » كنبن جميما بالباء ، وأما «حتى» فالجهور الأعظم بالباء ورأيتها في بهض المصاحف بالألف قال أبو عمرو : وقد رأيتها أنا في مصحف قديم كذلك بالألف ولا عمل على ذلك لمخالفة الإمام ومصاحف الأمصار.

وحدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن القسم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو جمفر النصبي قال حدثنا سليمن بن جرير قال حدثنا سسميد بن زيد قال: كتبت لا يوب كتابا فكتبت «حتّا» بألف فقال اجمل «حتّا» «حتي» وقال عامم الجحدري: رأيت في مصحف عثمن بن عقان رضى الله عنه «ما طاب لهم» (س ٤ آ ٣) « طيب » وقال الهكساني: رأيت في مصحف أبي بن كمب « وللرجال » (س ٢ آ ٢٢٨) كتابها « وللرجيل » و « جامتهم رسلهم » و « جياتهم » و جاء أمر ر بك « وجيا » وقال أبو حاتم في مصحف أمل مكة « جياتهم » و حيا ، أمر ر بك « وجياتهم » كتبتا على الأصل .

قال أبو عمرو: ولم نجد ذلك كذلك مرسوماً في شيء من مصاحف أهل الأمصار وبالله التوفيق.

ىاب

# ذكر ما رسم بالياء من ذوات الواو لمعنى

واتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الواو على على علائة أحرف بالألف لامتناع الإمالة فيه ، وذلك نحو «الصفا» و «شفا» و «سنا» و «أبا أحد» و «خلا» و «عفا» وهدعا» وه بدا» و «نجا» و هعلا» و «سنا» و «أبا أحد عشر حرفا فإنها رسمت بالياء ، فأول ذلك في الأعراف و «أباله أحد عشر حرفا فإنها رسمت بالياء ، فأول ذلك في الأعراف (س ١٦٨ ) « بأسنا صحى » وفي طله (س ١٦٠ ) « ما زكى منكم » وفي النازعات الناس ضحى » وفي النور (س ١٦٤ ) « ما زكى منكم » وفي النازعات (س ٢٩ ) : « دحيما » ( ١٦٠ ) و « ضحيما » في الحرفين ( ١٦٠ و ٢٤ ) وفي والشمس (س ٩١ ) : « وضحيما » ( ١٦٠ ) و « تلميما » ( ١٦٠ ) و « طحيما » ( ١٦٠ ) و « والناسمي واليل و « طحيما » ( ١٦٠ ) و و الفصى واليل و « طحيما » ( وذلك على وجه الانباع لما قبل ذلك وما يصده مما هو مرسوم بالياء من ذوات الياء لناتي الفواصل على صورة واحدة وبالله التوفيق .

باب

ذكر ما حذفت منه إحدى اللامين في الرسم لمعنى وما أثبتت فيه على الأصل

اعلم أن المصاحف اجتمعت على حذف إحدى اللامين لكثرة الاستمال ولكر اهة اجتماع صورتين متّفقتين في قوله « الّيل » و « الذي » و « الذين »

و « الذان » و « الذين » و « الدي أرضعنكم » و « الدي يأتين » و « الدي دخلتم » و « الدي يأتين » و « الدي حميم دخلتم » و « الدي تظهرون » و « الدي يئسن » وشبهه من لفظه في جميع القرآن والمحذوفة عندي هي اللام الأصلية وجائز أن تكون لام المعرفة لذهابها بالإدغام وكونها مع ما أدغت فيه حرفا واحداً والأول أوجه لامتناعها من الانفصال من همزة الوصل فلم تحذف لذلك .

واتفقت المصاحف بمد ذلك على إثبات اللامين مما على الأصل في قوله تمالى « الله و » و « الله الله و » و « الله و « الله و » و « الله و « الله و » و « الله و « الله و » و « الله و » و « الله و » و « الله و « الله و « الله و » و « الله و »

ىاب

ذكر ما رسم فى المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصــل والموصولة على اللفظ

ذكر ﴿ أَن لَا ﴾ بالنون :

حدثنا محمد بن أحمد بن على قال حدثنا ابن الأنباري قال: وجميع ما فى كتاب الله عز وجل من قوله « ألا » فهو بغير نون إلا عشرة أحرف فأولها فى الأعراف (س٧ ١٠٥١) «أن لا أقول» وفيها (١٦٩١) «أن لا يقولوا» وفي التوبة (س ٩ ١١٨١) « أن لا ملجأ من الله » وفي هود (س ١١) «وأن لا إله إلا هو » (١٤١) و «أن لا تعبدوا إلا الله إلى أخاف» (١٦٦)

وفى الحج (س٢٦ ٢٦٦) « أن لا تشرك بي شيئا » وفى يس (س ٢٠٦٠) « أن لا تعبدوا الشيطان » وفى الدخان (س٤٤ ١٩٦) « وأن لا تعلوا على الله » وفي الممتحنة (س٢٦ ٦٠٠) « أن لا بشركن بالله شيئا » وفى ن والقلم (س ٢٤ ٣٠) « أن لا يدخلنها البوم » فهذه المواضع بالنون.

قال محمد بن عيسى حدثنى إسحق بن الحجاج المقرئ قال حدثنا عبدالرحمن ابن أبى حماد قال : سممت حزة وأبا حنص الحزاز يقولان « أن لا » مقطوعة في عشرة أمكنة فذكراها .

## فكو ﴿ مِن ما ﴾ بالنون :

أخبرنا الحاقاني قال أخبرنا الاصبهائي قال حدثنا الكساني قال حدثنا البن الصباح قال: قال محمد بن عيسى « فن ما » مقطوعة ثلاثة أحرف: في النساء (س ٤ آ٥٠) « فن ما ملسكت أيمنه كم » وفي الروم (س ٣٠ ٢٨٢) « من المسكت أيمنه كم من شركاء » وفي المنافقين (س ٣٠ ١٠١) « من ما رزقنا كم » قال أو عمرو: فأما قوله « من مال الله » و « من ماه » وشبهه من دخول « من » على اسم ظاهر فقطوع حيث وقع ، فأما إذا دخلت على همن دخول « من » على اسم ظاهر فقطوع حيث وقع ، فأما إذا دخلت على همن دخول « من منه » و « ممن افترى » و « ممن كذب » و « ممن دعا » و « ممن المصاحف في وصل دعا » و « ممن ممك » وشبهه قلا خلاف في شيء من المصاحف في وصل دعا » و « ممن المواحف في وصل داك وحذف النون منه ، وكذا كتبوا « مِ مُ خَلِقَ » ( مس ١٨٦٥ ) .

# ذكر ﴿ عن ما ﴾ :

كال أبو عمرو: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر « عمّا » فهو بفير نون إلا حرفا واحدًا في الاعراف (س٧ ٢٦٦٦) قوله « عن ما نُهُوا عنه » فإنه بالنون . حدثنا فارس بن أحمد المقرئ قال حدثنا جعفر بن أحمد قل حدثنا محمد بن أسامة قال حدثنا أبى حدثنا أحمد بن أسامة قال حدثنا أبى قالا حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قال لى على بن كيسة «عن ما نهوا عنه» في الكتاب « عن » وحدها و « ما » وحدها ، وحدثنا محمد بن على قال حدثنا ابن الأنبارى قال « عن ما نهوا عنه » حرفان ولم يقطع في كتاب الله عز وجل غيرهما .

#### فكر « وإن ما » :

قال محمد بن عيسى عن إسحق بن الحجاج عن عبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة بن حبيب الزيات وأبى حفص الحزاز ليس فى القرآن « وإن ما » بالنون إلا حرفا واحداً فى الرعد ( س ١٣ آ ٤٠) « وإن ما رُ يَفْك » ، وحدثنا محمد بن على قال حدثنا ابن الأنبارى قال حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال: لم يقطع من « إن » « ما » فى المصحف إلا حرف واحد في آخر سورة الرعد « وإن ما ثرينك » .

## ذكر « فإن لم » :

قال أبو عمرو: وكتب في كل الصا-ف في هود (س ١١ آ١) ﴿ فِالْمُ يستجيبُوا لَـكُم ﴾ بفير نون ، وفي الفصص (س ٢٨ ٥٠ آ ٥٠) ﴿ فَإِنْ لَمْ يستجيبُوا لك ﴾ بالنون ، قاله لنا محمد بن أحمد عن ابن الأنبارى ، وقاله محمد عن نصير في انفاق المصاحف .

## ذ كر « أن ان » :

قال لنا محمد بن أحمد عن ابن الأنبارى : وَكُتَبِ ﴿ أَنَ انَ ﴾ بغير نون

فى موضعين : فى الكمف (س ١٨ ٢٨٤) « أَلَن أنجمل لكم موعداً » وفي القيامة (س ٧٥ ٣ ٦) « أَلَن نجمع عظامه » وما سوى ذلك هو « أن لن » بالنون ، وقاله حمزة وأبو حفص الحرار ، وقال محمد بن عيسى وقال بمضهم في المزمل (س ٣٠ ٢٠٣) « ألّن تحصوه » ، وذكره الغازى في كتابه بالنون . قال أبو عمرو : وكتب فى جميع المصاحف « أن لم » بفتح الهمزة و « إن لم » بكسرها بالنون حيث وقع إلا الحرف الذى في هود (س ١١ ١٤) وقد وقد ذكر ناه .

#### ذكر لا عن من »:

قال أبو عمرو: وكتبوا في كل المصاحف في النور (س ٢٤ ١٣٤) « ويصرفه عن من بشاء » وفى النجم (س ٥٣ ٢٩ ) « عن من توتى » بالنون وليس فى القرآن غيرهما . فأما قوله « عما قليل » (س ٢٣ آ ٤٠) و « عمّ يتساءلون » (س ٧٨ آ ١) فوصولان بلا خلاف .

# ذكر « أم من » بالميم :

قال محمد بن عيسى وابن الأنبارى: وكل ما في القرآن من ذكر « أم من » فهو فى المصحف مقطوعة - يعنى عيمين - فى النساء ( س ٤ آ ١٠٩ ) « أم من يكون علمهم وكيلا » وفى التوبة عيمين - فى النساء ( س ٤ آ ١٠٩ ) « أم من يكون علمهم وكيلا » وفى التوبة ( س ٩ آ ١٠٩ ) « أم من أسسس بنينه » وفى الصافات ( س ٢ ٢ ١٠١) « أم من خلقنا » وفي فصلت ( س ٤١ آ ٠٤ ) « أم من يأتى ءامنا » وحدثنا هم من خلقنا » وفي فصلت ( س ٢ ٤ آ ٠٤ ) « أم من يأتى ءامنا » وحدثنا عمد بن أحمد قال حدثنا ابن الأنبارى قال : وقوله « أمّا اشتمات عليه » ( س ٣ آ ١٤٣ و ١٤٤ ) هو فى المصحف حرف واحد معناه « أم الذى اشتملت » .

## ذكر ﴿ فِي مَا ﴾ مقطوع :

قال محد بن عبسى: وعد وا ﴿ في ما ﴾ مقطوعا أحد عشر حرفا ، وقد اختاهوا فيها في البقرة (س ٢٠٠٧) ﴿ في ما فعلن في أنفسهن من معروف ﴾ وفي المائدة (س ٥ ٨٤) ﴿ ليبلوكم في ما عاتلكم ﴾ وفي الأنعام (س ٢) ﴿ ليبلوكم في ما عاتلكم ﴾ وفي الأنعام (س ٢) ﴿ ليبلوكم في ما التربيع عراما ﴾ وليبلوكم في ما ماتلكم ﴾ (قال أجد في ما أوحى إلى محراما ﴾ (آ ١٤٥١) ﴿ في ما الشهت أنفسهم ﴾ وفي النور (س ٢٤ آ ١٤١) ﴿ في ما الشهت أنفسهم ﴾ وفي النور (س ٢٤ آ ١٤١) ﴿ في ما أفضتم فيه ﴾ وفي الشعراء (س ٢٦ آ ١٤١) ﴿ في ما مرقلكم ﴾ وفي الزمر (س ٣٩ ) ﴿ في ما هم فيه يختلفون ﴾ (آ ٣) وفيها أيضا ﴿ في ما كانوا فيه بختلفون ﴾ (آ ٣) وفيها أيضا ﴿ في ما هم فيه ما لا تعلمون ﴾ وفيها الشعراء ﴿ ونفشتُكم في ما لا تعلمون ﴾ وروى محمد بن بحيي عن سليمن بن داود عن بشر بن حمر عن ما ميلي قال كنا إذا سألنا عاصما عن المفطوع والموصول قال سواء لا أبلي أقطع من ذاك دون التقفي على رسمه منه من

## ذكره أينمًا » :

قال همد : « أينما » موصولة ثلاثة أحرف : في البقرة (س ٢ ٦٠١) « أينما يوجهه لا يأت « فأينما تولّوا فئم وجه الله » وفي النحل (س ٢١٦) « أينما يوجهه لا يأت بخير » وفي الشعراء (س ٢٦٦) « أينما كنتم تعبدون » قال : وقد اختلفوا فيه فنهم من يعد التي في البقرة والتي في النحل والتي في النساء (س ٤٦٨) « أينما تكونوا يدركم الموت » وفي الأحزاب (س ٣٦٦٣)

« أينما تُقفوا أخذوا ﴾ وقال أبو حفص الحزاز: « أينما ﴾ موصولة أربعة أحرف فذكر التي في البقرة والنحل والشعراء والأحزاب قال أبوعمرو: فأما قوله في البقرة (س ٢ آ ١٤٤ و ١٥٠) « وحيث ما ﴾ في الموضعين فتطوع. وأما قوله قوله « نعما » في البقرة (س ٢ آ ٢٧١) والنساء (س ٤ آ ٨٠) وقوله « رئما » في الأعراف (س ٢ آ ١٣٠) وقوله « رئما » في الأعراف (س ٢ آ ١٣٠) وقوله « رئما يود » في الحجر (س ١٥ آ٢) فوصول في جميع المصاحف. حدثنا محمد بن على قال حدثنا أبناري قال حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال: قال الكساني « نعما » حرفان لأن معناه « نعم الشيء » . قال وكتبا بالوصل .

## ذكر ﴿ إِنَّ مَا ﴾ :

قال أبو عمرو: وكتبوا ﴿ إِن ما ﴾ مقطوعة في موضع واحد في الأنعام (س ٦ آ١٤) ﴿ إِن ما توعدون لَاتٍ ﴾ حدثنا فارس بن أحمد المقرئ قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن الربيع ، وحدثنا الحاقائي قال حدثنا أحمد بن أسامة قال حدثنا أبي قالا حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال : قال لي على بن كيسة ﴿ إِن ما توعدون ﴾ في الكتاب ﴿ إِنّ ﴾ وحدها و ﴿ ما ﴾ وحدها ليس في الفرآن غيرها ، وقال لنا ذلك محمد عن ابن الأنبارى ، وقاله محمد بن عيسى عن إسحق عن ابن أبي حماد وعن حمزة وأبي حقص .

### ذكر ﴿ أَنَّ مَا ﴾ :

قال محمد بن عيسى: وكتبوا ﴿ إِنْ مَا ﴾ مقطوعة في موضَّمين: في الحج (س ٢٢ آ ٢٢) ولقان (س ٣٠ آ٣) ﴿ وأنَّ مَا يَدَعُونَ مِنْ دُونَهِ ﴾ لا غير. قال أبو عمرو: فأما قوله في الأنفال (س ٢٦٨٤) ﴿ أنّمَا غَنْمَمْ ﴾ وفي المحل (س ٢٦ آ ٩٩) ﴿ إِنّمَا عَنْدَ الله ﴾ فهما في مصاحف أهل العراق موصولان وفى مصاحفنا الذديمة مقطوعال والأول أنبت وهو الأكثر . وكذلك رسمها الفازى بن قبس فى كتابه موصولين . قال أبوع رو : وكتبوا فى جميع المصاحف كأنما يساقون » و «كأنما يسقد » و « فكانما خر » وما أخبه من الفظه موصولا حرفا واحداً . حدثنا محد بن على قال حدثنا ابن الأنبارى قال حدثنا إدر بس عن خلف عن الكسانى قال ؛ كتب بالوصل حرف واحد « إنما غنمتم »

### ذكر ﴿ بدِّس ما »:

قال محمد بن عيسى : و ﴿ بِئْسَمَا ﴾ موصولة اللائة أحرف : في البقرة (س٧) ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرُوا بِهِ أَنفْسَهُم ﴾ ( آ ٩٠ ) وفيها أيضًا ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمَرُكُمْ بِهِ إِيمَنْكُم ﴾ ( آ ٣٣ ) وفي الأعراف ( س ٧ آ ١٥٠ ) ﴿ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي ﴾ .

قال أبو عمرو ، وقال محمد بن عيسى في موضع آخر « كَلَا » في أوله لام فهو مقطوع .

#### : « ام کل ما » :

قال محمد: و ﴿ كَالَ مَا ﴾ مقطوع حرفان: في النساء (س ١ آ ٩) ﴿ كُلُّ مَا رُدُوا إِلَى الفَتَنَةِ ﴾ وفي إراهيم (س ١٤ آ ٣٤) ﴿ مَن كُلُّ مَا سَأَلْمُوهِ ﴾ قال : ومنهم من يصل التي في النساء . حدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن مجمع عن ابن سعدان فال: في مصحف عبد الله ﴿ كُلُّ مَا ﴾ منقطمة في كل القرآن .

## ذ کر دلکی لا ۵ :

قال محمد : « لـكيلا » موصولة ثلاثة أحرف : في الحج ( س ٢٢ آه ) . « لـكيلا يعلم من بعد علم شيئا » وفي الأحزاب (س ٣٣٣ ٥٠) « لـكيلا يكون عليك حرج » وفى الحديد (س ١٥٧ ) « لكيلا تأسوا » قال أبو عرو وقال محمد عن نصبر في انقاق المصاحف في آل عران (س ١٥٣ ١٥٣) « لكيلا تحزنوا » موصولة ، وكذلك رسمه الفازى بن قيس في كتابه .

## ذكر ﴿ يومُ ﴿ ٥ :

قال أبو حفص الحزاز « يوم هم » مقطوع حرفان ليس في القرآن غيرهما : في المؤمن ( س ٤٠ آ١٦) « يوم هم برزون » وفي والذاريات (س ١٥ آ١٣) « يوم هم على النار يفتنون » ، وكذلك قال ٥٠ تى بن عيسى الوراق ، وقال لنا ذلك محمد بن على عن ابن الأنبارى قال أبو عرو : و « هم » فهما في موضع رفع في الابتداء وما بعده خبرة فلذلك فصل « اليوم » منه و « هم » فيما عداها في موضع خفض بالإضافة فلذلك وصل « اليوم » به .

### ذكر « قَال » :

قال أبو عرو: وكتبوا في كل المصاحف في النساء (س ٢٨٦٤) « فمال هـُـوْلاً القوم » وفي الكيف (س ١٨ ٤٩١) « مال هذا الكتُب » وفي الفرقان (س ٢٥ ٧٦) « مال هذا الرسول » وفي المعارج (س ٢٠٠٣) « فمال الذين كفروا » هذه الأربعة المواضع بقطع لام الجرّ مما بعده على المعنى ، وقال محمد بن عيسى « فمال » مقطوع أربعة مواضع فذكرها.

# ذ كر ﴿ ابن أُمَّ ﴾ :

قال أبو عمرو: وكتبوا في كل المصاحف في الأعراف (س ١٥٠١) «قال ابن أم» بالقطع على مراد الانفصال، وكتبوا في طه (س ٢٠٦٠) « يبنؤم » الوصل كلة واحدة على مراد الاتصال، قاله لنا محمد عن ابن الأنبارى.

## ذكر « وَيَكَأَنَّ » :

وكتوا أيضا « ويكأن الله » و « ويكأنه » في موضمين في القصص ( س ٢٨ ٨٦ ) بوصل الياء بالـكاف. قاله لنا محمد عن ابن الأبارى .

#### ذكره ولات حين ، :

وكتبوا ه ولات حين مناص » في ص (س ٣٦ ٣٠) بقطع القاء من الحاء وحدثنا خلف بن إبرهم قال حدثنا أبو عبيد قال في الإمام مصحب عثمن بن عفان رضى الله عنه ه ولا تحين مناص » الناء متصلة به ه حين » قال أبو عمرو: ولم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار، وقد رد ما حكاه أبو عبيد غير واحد من علمائنا إذ عدموا وجود ذلك كذلك في شيء من المصاحف القديمة وغيرها. قال لنا مجد بن على قال لنا ابن الأنباري كذلك هو في المصاحف الجدد والمتن بقطم الناء من ه حين » وقال نصير: اتماقة المصاحف على كتاب ه ولات حين مناص بالناء » - يمني منفصلة ،

قال أبو عمرو : وكتبوا في جميع المصاحف « على ال ياســين » في والصافات ( س ٣٧ آ ١٣٠٠ ) بقطع اللام من الياء .

وكتبوا «كالوهم أو وزنوهم » (س٣٦٨٣) .وصولين من غير ألف بمد الواو. قاله لنا الحاقاني عن أحمد عن على عن أبي عبيد وبالله التوفيق.

#### باب

# ذكر ما رسم في المصاحف من هاءات التأنيث بالتاء على الأصل أو مراد الوصل

## ذكر ﴿ الرحمة ،

حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم النحوى قال : وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر « الرحمة » فهو بالهاء ، يمنى فى الرسم ، إلا سبعة أحوف : فى البقرة (س ٢ ٢١٨٦) « أولئك يرجون رحمت الله » وفى الأعراف (س ٢٦٥٥) « إن رحمت الله قريب من المحسنين » وفى هود الأعراف (س ٢١٦٥) « رحمت الله وبركته » وفى مريم (س ١٩٦٧) « ذِكر رحمت ربك » وفي الروم (س ٣٠٦٥) « إلى ءائر رحمة الله » وفى الزخرف رحمت ربك » وفيها « ورحمت ربك خير (س ٣٠٦٤) « أهم يقسمون رحمت ربك » ، وفيها « ورحمت ربك خير ممتا مجمعة على على عائم و محمة و بك » ، وفيها « ورحمت ربك خير ممتا مجمعة و به معمون » .

## ذكر ﴿ النَّمِمَةِ ﴾ :

قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر « النعمة » فهو بالها، إلا أحد عشر حرفا : في البقرة (س ٧ آ ٧٣١) « واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم » وفي آل عمران (س ٣ آ ١٠٣) « واذكروا نعمت الله عليكم إذكنتم أعداء » وفي المائدة (س ٥ آ ١١) « اذكروا نعمت الله عليكم إذكم أو كنتم أعداء » وفي المائدة (س ٥ آ ١١) « اذكروا نعمت الله عليكم إذكم قوم » وفي إبرهيم (س ١٤ ٢٨٦) « ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفرا » وفيها ( آ ٣٤) « وإن تعدّ وا نعمت الله لا تحصوها » وفي النحل (س ٢ ٦ ١٦٧) « وبنعمت الله هم يكفرون » وفيها ( آ ٣٨) « يعرفون نعمت الله ثم

ينكر ونها » وفيها (آ١٤٦) «واشكروا نعمت الله» وفي لقان (س٣٦٦٣) « في البحر بنعمت الله » وفي فاظر (س ٣٦٣) « اذكروا نعمت الله عليكم هل » وفي الطور (س ٢٥٦٥) « بنعمت ربك » .

#### ذكر ﴿ السُّنَّة ﴾ :

قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر « السنة » فهو بالها و إلا خسة أحرف: في الأنفال (سر ١٦٨ ) « فقد مضت سنت الأولين » وفي فاطر (س ٣٥ ٣٦٥) ثلاثة أحرف: « إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تجويلا » وفي المؤمن (س ٤٠ ١٥٥) « سنت الله التي قد خات »

### ¿ كر « المرأة » :

قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر ه المرأة ، فهو بالها والا سبعة أحرف: في آل عمران (س ٣ آ٣٥) ه إذ قالت امرأت عمران » وفي توسف (س ٢٠ آ٣٠) ه امرأت العزيز تراود ، وفيها (آ٥) ه قالت امرأت العزيز الن حصحص الحق ، وفي القصص (س ٢٨ آ٩) وقالت امرأت العزيز الن حصحص الحق ، وفي القصص (س ٢٨ آ٩) وقالت امرأت فوعون ، وفي التحريم (س ٦٦) ه امرأت فوعون ، وفي التحريم (س ٦٦) ه امرأت فوعون ، وامرأت فوعون ، (١٠٦) .

#### ذكر « الكلمة » :

قال أبو عمرو: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر « الكلمة » على لفظ الواحد فهو بالهاء إلا حرفا واحداً في الأعراف (س ١٣٧٦٧) « وتمتّ كلت ربك الحسني » فإن مصاحف أعل العراق اتفقت على رسمه بالثاء "

ورسمه الفازى بن قبس في كتابه بالهاء ، فأما قوله فى الأنعام ( س ١٦ ١٥٠ ) « وتمت كلت ربك صدقا وعدلا » وفى يونس (س ١٠ ٣٣١) « كلت ربك على الذين فـــقوا » وفيها (٩٦٦) « كلت ربك لا يؤمنون » وفى غافر (س ١٠٠ ٢٦) « حقّت كلت ربك » فإنى وجدت الحرف الثانى من يونس فى مصاحف أهل المراق بالهاء وما عداه بالناء من غيراً لف قباها وهذه المواضع الأربعة تَقُرأ بالجع والإفراد .

وحدثنا ابن خاقان قال حدثنا أحد المسكي قال حدثنا على قال حدثنا أبو عبيد بإسناده عن أبي الدرداء أن الحرف الثاني من بونس في مصاحف أهل الشام «كالت» على الجمع، قال أبو عمرو: ووجدته أنا في مصاحف المدينة «كالت» بالناء على قراءتهم، وروى محمد بن يحيى عن سليه ن بن داود عن بشر بن عمر عن مه لى الوراق قال ، سألت عاصما عن «كلت ربك» فقال التي في الأنمام تاء والتي في الأعراف هاء ، وقال محمد بن عيسى عن نصير «كلت » بالناء الملائة فذكر الذي في لأنمام والأول من يونس والذي في غافر وقال في اختلاف المصاحف إنها اختلفت في الذي في غافر افي بعضها بالهاء .

وحدثنا محمد بن أحمد قل حدثنا ابن الا نبارى أن المرسوم من ذكو « الكلمة » بالتاء ثلاثة أمكنة فذكر التى فى الأعراف والأول من يونس والذى فى المؤمن ، وقال غيره هى أربعة وزاد الثانى من يونس ، وكذلك وجدت أنا الأربعة الأحرف فى الصاحف المدنية .

وحدثنا أبو الفتح قال حدثنا جمفر بن محمد قال حدثنا عمر بن بوسف قال محدثنا الحدين بن شريك قال حدثنا البزيدى قال : كتبوا « كلت » في الأول

م يونس وفي غافر بالتاء . قال أبو عمرو : لما وقع هذا الخلاف تتبعت ذلك في المصاحف فوجدته على ما أثبته .

## ذكر ﴿ اللَّمْنَةِ ﴾ :

قال ابن الأنبارى: وكال ما في كتاب الله عز وجل من ذكر « اللمنة » فهو بالهاء إلا حرفين : في آل عمران (س٣٦١٣) « فنجمل لمنت الله على السكلة بين » وفي النور (س ٢٤ ٧٦) « أنّ لمنت الله عليه » .

## ذكر ﴿ المصية ،

قال: وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر « المعصية » فهو بالهاء إلا حرفين في المجادلة (س ٥٨ ٨٦ و ٩) «ومعصيت الرسول» قال أبو عمرو: وكالذي رويناه عن ابن الأنباري في رسم هذه التاءات روى محمد بن عيسى عن نصير سواء.

## ذكر حروف منفردة من هذا الباب:

حدثنا أبو مسلم محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم قال : وكمل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «الشجرة» فهو بالهاء إلا حرفا واحداً فى الدخان (س ٤٤ ١٣٤) « إن شجرت الزقوم» . قال : وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «قُرة عين» فهو بالها ، إلا حرفا واحداً فى القصص (س ٢٨ ١٩) « قرآت عين لى وقت » . قال : وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر « النمرة » فهو بالها ، إلا حرفا واحداً فى فصلت (س ٤١ ١٧٤) « من عُرات من أكامها » . قال أبو عمرو : وهذا يختلف فيه بالجمع والإفراد . قال : وكتبوا فى هود (س ١١ ١ ٨١) « بقيت الله خير لكم » بالتا ، قال أبو عمرو :

وكل ما في كتاب الله عزوجل من ذكر « الجنة » فهو بالها و إلا حرفا واحداً في الواقعة (س ٢٩ م ٨٩ ) « وجنّت نعيم » وكل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر « اية » فهو بالها وإلا حرفا واحداً في المنكبوت (س ٢٩ ٥٠٥) « لولا أنزل عليه وايت من ربه » وهذا أيضا يقرأ بالجمع والإفراد وكتبوا في كدل المصاحف في يوسف (س ١٢) « وايت السائين » (آ٧) و «غيبت الجب في الموضعين (آ ٩ و ١٥) وفي سبا ( س ٣٤ آ ٣٧) « في المرسلات وامنون » وفي فاطر ( س ٣٥ آ ٤٠) « على بيّنت منه » وفي المرسلات والجمع والإفراد .

وكذلك رسموا « مرضات الله » و « يأبت » حيث وقعا و « هيهات هيهات » في الموضعين (س ٢٧ آ ٣٠) و «ذات بهجة» في النمل (س ٢٧ آ ٢٠) و « ذات الصدور » حيث وقع و «فطرت و « ذات الشوكة » (س ١٠ آ ٧) و « بذات الصدور » حيث وقع و «فطرت الله » في الروم (س ٣٠ آ ٣٠) و « لات حين مناص » في ص (س ١٣٨ ) و « اللت و اللت عران » في والنجم ( س ٣٥ آ ١٩) و « مربم ابنت عران » في التحريم ( س ٢٦ آ ١٩) و « مربم ابنت عران » في التحريم ( من ٢٦ آ ١٩) و المجيم .

حدثنا فارس بن أحمد المقرئ قال حدثنا جمفر بن محمد البفدادى قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين بن شريك قال حدثنا أبو حمدون قال حدثنا البزيدي قال : كتبوا - يمنى فى المصاحف - « بقيت الله » و « فطرت الله » و « غيلبت الجب » فى الموضمين و « كلت ربك » فى الحرف الأول من يونس وفى فاطر « على بينت منه » و « من ثمرات » و « إن شجرت الزقوم » بالتاء ، وروى مضر بن محمد عن إسحق بن الحجاج عن شجرت الزقوم » بالتاء ، وروى مضر بن محمد عن إسحق بن الحجاج عن

عبد الرحمن بن أبي حماد عن حمرة وأبي حفص الحزاز « بينت » في الملائد كه و « من ثمرات » في فصلت و « جنت نعيم » في الواقعة بالتاء ، وقال محمد عن نصير : في اتفاق المصاحف « قرت عين » و « ايت من ر به » و « فطرت الله » و « من ثمرات » و « يأبت » و « غيلبت الجب » و « جنت نعيم » و «شجرت الزقوم» بالتاء ، قال أبو عمرو : وكتبوا «لومة كلائم» (س ه ١٥٥) و « من قرة أعين » في السجدة (س ١٠٦٠) و «من قرة أعين » في السجدة (س ١٠٦٠) با لهاء ، وكذلك على مراد با لهاء ، وكذلك على مراد الوقف إذ التاء تبدل فيه هاء و بالله التوفيق .

باب

# ذكر ما اتَّفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أوّل القرآن إلى آخره

أخبرني خلف بن أحمد بن حمدان بن خاقان المقرئ أن محمد بن عبد الله الأصبهاني المقرئ حدثهم قال حدثنا أبو عبد الله الكسائى عن جعفر بن عبدالله ابن الصباح قال : قال محمد بن عيسى : وهذا ما اجتمع عليه كتّاب مصاحف أهل المدينة والكوفة والبصرة وما يكتب بالشام وما يكتب بمدينة السلام لم يختلف في كتابه في شيء من مصاحفهم . أخبرني بهذا الباب نصير بن يوسف قرأت عليه .

كتبوا «بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰيم» يغير ألف، وكتبوا « ملك يوم الدين » ( سى ١٦٤) بغير ألف ، قال أبو عمرو : وكذلك كتبوا « ملك الملك » (سى ٣٦٦) وكتبوا في ( س ٢ ) «ولبئس ما شروا به أنفسهم» ( ١٠٢١)

مقطوعة ، وكتبوا « الربوا » بالواو والأنف في جميع القرآن إلا حرفا واحداً في سورة الروم ( س ٣٩ ٣٠ ) « وما النيم من ربا » في بمض المصاحف بفير واو وكتبوا في بمضها بالواو ، وكتبوا « الصلوة » و « الزكرة » بالواو ، وكتبوا « الصلوة » و « الزكرة » بالواو ، وكتبوا « ولا تقليلهم عند المسجد الحرام حتى يقليلهم فيه فإن قليلهم فقناهم » ( آ ١٩١١ ) كلها بغير ألف ، وكتبوا « وفتوهم حتى لا تسكون فننة » فقلهم » ( آ ١٩١ ) كلها بغير ألف ، وكتبوا « بخدعون الله والذين ، امنوا » ( س ٧ آ ٧ ) بغير ألف ، ق ل أبو عمرو : وكذلك كتبوا الحرف الثاني « وما يخدعون إلا أهمهم » ( آ ٩ ) وكذلك كتبوا في النساء ( س ٤ آ ٧٤ ) « يخدعون الله وهو خد عهم » ، وكذلك كتبوا « قلو مهم فسبة » في المائدة ( س ه آ ١٣) و « قويل لافنسية قلو مهم » في الزمر ( س ٣٩ آ ٢٧ ) ، قال نصير : وكتبوا « وأد رم فيها » أنهر ألف ، وكتبوا « وزاده بسطة في المسلم ( آ ٢٤٧ ) بالسين ، وكتبوا « وزاده بسطة في المسلم ( آ ٢٤٧ ) بالسين ، وكتبوا « وزاده بسطة في المسلم ( آ ٢٤٧ ) بالسين ،

وفي آل همران (س٣) كنبوا « لكيلا تحزنوا » (١٥٣٦) ، وصولة . قال أبو عمرو : وكنبوا « فبلس ما يشترون » (١٨٧٦) مقطوعة ولا لام في أولها كأن الفاء خلفتها في الزيادة .

وفى النساء (س ٤) كتبوا ﴿ أم من يكون عليهم وكبلا ﴾ (١٠٩٦) مقطوعة ، وكنبوا ﴿ فَن مَا مَلَـكَتْ أَيْنُدَـكُمْ مِن فَتَبِكُـكُمْ ﴾ (٥٦٠) مقطوعة . قال أبو همرو : وكتبوا ﴿ إِلا إِنْهَا ﴾ (١١٧١) بفير ألف .

وفى المائدة (س ٥) « لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم » ( ٨٠٦ ) مقطوعة وكتبوا أيضا « لبئس ما كا وا يعملون » ( ٦٢٦ ) مقطوعة . وفى الأنعام (س ٦) كتبوا «إنّ الدّين فرقوا دينهم » (آ١٠٩) بغير ألف ، وكذوا « أنحجو تّى في الله وقد هدلن » (آ٨٠) بالياء ، وكتبوا « بالفدوة والعشيّ » (آ٢٠) بالواو

وفي براءة (س ٩ ) « أم من أسّس بناينه » (آ١٠٩ ) مقطوع ، وكتبوا « ومنهم من يقول إئذن لى » (آ٤٩ ) ·

وفی یونس (س ۱۰) کتوا « وکذلک حقّت کلّت ریک علی الدین فستوا » (۳۳۱) بالتاء و « أن أبدّله من تلقائی نفسی » (آ ۱۰) بالیا. ، وکتبوا « حقّا علینا ننج المؤمنین » (۱۰۳۱) بثونین ولیس بعد الجیم یا. .

وفى هود (س ١٦٦٨) كتبوا ﴿ أصلوتك تأمرك ﴾ ليس بين الواو والتـا. ألف .

وفی بوسف ( س ۱۲ ) کتبوا ﴿ عُیابِتِ الجبِ ﴾ (۱۰ آ و ۱۵ ) بالتاء، وکتبوا ﴿ لدا البابِ ﴾ (آ ۲۰ ) بالاُلف، وکتبوا ﴿ ولا تا یُسوا من روح الله إنه لا يايـُس مَن روح الله » (٨٧٦) بالألف؛ وكتبوا « فنجى من نشاء » (١١٠٣) بنون واحدة . قال أبو عمرو: وكتبوا « وقال لفتايفه » (٦٣٦) و « خير حلفظا » (٦٤٦) بغير ألف في الحرفين

وفى الرعد (س ١٣) ﴿ أَفَلَمْ يَايِنُسَ الذِينَ مَامَنُوا ﴾ (٣١٦) بالألف . قال أبو عمرو : ووجدت أنا فى بعض مصاحف أهل العراق ﴿ فَلَمَا اسْتَايِنُسُوا مُنَهُ ﴾ و ﴿ حتى إِذَا اسْتَايِنُسُ الرسل ﴾ فى يوسف (س ١٢ آ ٨٠ و ١١٠) بالألف وفى بعضها بغير ألف وذلك الأكثر.

وفی الحجر (س ١٥ آ٤٤) كتبوا « لـكل باب منهم جزء مقسوم » بفــــر واو .

وفي النحل ( س ١٦ آ ٧٠ ) كتبوا ﴿ لَكِي لَا يَعْلُمُ ﴾ مقطوعة .

وفى المسكمف (س ١٨) كتبوا « وهيّ لنا » (١٠١) بياء بن وكذلك « ويهيّ لسكم من أمركم مرفقا » (٦٦١) ، وكتبوا « بالفدوة وللمشق » (٦٨٦) بالواو ، وكتبوا « قال ،اتوني أفرع عليه قطرا » (٦٦٦) بغير ياء ، قال أبو عمرو : وكذلك كتبوا الحرف الأول « ردماً ،اتوني » (٩٦٦) بغير ياء ، وكذلك كتبوا « لتخذت عليه » ( آ ٧٧) بغير ألف بعد اللام .

وفی مریم (س ۱۹ ) کشبوا « وقد خلقتك » (آ ۹ ) بغسیر ألف ، وکشبوا « وجملنی مار کا أین ما کنت » (۳۱۱) مقطوعة .

وفى طه ( س ٢٠ ) ﴿ وأنا اخترتك ﴾ ( آ ١٣ ) بغير ألف ، وكتبوا «قال يبنؤم لا تأخذ بلحيق» ( آ ٩٤ ) موصولة ليس بين النون والواو ألف . وفي الأنبيا، (س ٢١) « وحرام على قرية » (آ٥٥) بغير ألف، وكتبوا « وضياء وذكرا » (٤٨١) بالألف ليس في القرآن غيره. قال أبو عمرو : هكذا قال نصير وهو وهم كل ما كان منو نا فهو مثل ذلك نحو قوله « أو أشد " ذكرا » (س ٢٠٠٠) و « من لدنا ذكرا » (س ٢٠٠٠) و « المن لدنا ذكرا » (س ٢٠٠٠) و « إليكم ذكرا » (س ٢٠٠٠) ورسم جيمه في جميع المصاحف بالألف و « إليكم ذكرا » (س ١٠٠٥) ورسم جيمه في جميع المصاحف بالألف على نية الوقف ولا مجوز غير ذلك و إنما يرسم من ذلك بالياء ما كان في آخره ألف التأذيث ولا سبيل التنوين فيه نحو قوله « وذكرى للمؤمنين » و « ذكرى للن كان له » وشبهه كما بيناه قبل ، وكتبوا «وكذلك نجى المؤمنين» و « ذكرى بنون واحدة .

وفى الحسج (س ٢٢) كتبوا «كُيتِب عليه أنّه من تولاّه» ( آ ٤ ) بالألف ، وكتبوا « لكيلا يعلم من بعد علم شيئا » ( آ ٥ ) موصولة ، وكتبوا « وأنّ ما يدعون » ( آ ٦٣ ) مقطوعة .

وفى المؤمنون (س ٢٣) كتبوا «الذين هم فى صلاتهم خشعون» (٣٦) بالألف بغير واو ، وفى الآية الثانية (٦٦) «على صلوتهم» بالواو ، وكتبوا فى الآية الأولى (٣٤) « فقال الملؤا » بالواو والألف .

وفي النور (س ٢٤) كتبوا « ما زكى منكم من أحد » (٢١٦) بالياء وكتبوا « كمشكوة » (آ ٣٥) بالواو .

وفی الفرقان (س ۲۰ ) « وعتو عتو ا » (۲۱ ) بفـــــ ألف و « هو الذي أرسل الرياح بشرا » (آ ۴٪ ) بالألف .

وفى الشعراء ( س ٢٦ [ ٤١ ] ﴿ أَئُنَّ لَنَا لَأَجِرًا ﴾ بالياء والنون .

وفي النمل (س ۲۷) كتبوا « بـأيها الماؤا إنّي ألتي إلى » ( ۲۹۳) و « قالت يـأيها الملؤا أيّـكم يأنيني » و « قالت يـأيها الملؤا أيّـكم يأنيني » ( ۲۸۳) بالواو والألف ، وكتبوا « أئتّـكم لتأتون » ( آ ٥٥) باأياء والنون وكتبوا « فا الن الله » ( ۳۲۱) بالياء والنون ، وكتبوا « لأعدّ بنّه عدا با شديدا ( ۲۱۲) بغير ألف « أو لأاذ بحدّه » ( ۲۱۲) بالألف ، وكتبوا « أو المديدا ( ۲۱۲) بغير ألف « أو لأاذ بحدّه » ( ۲۱۲) بنونين . قال أبو عمرو : يعنى أنهم صوّروا بعد الهمزة حرفين ، وقال محمد بن عيسى « أثنا » بالياء والنون ولم نُرو أن ذلك بنونين إلا في مصاحف أهل الشام .

حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جمفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو حمدون قال: قال اليزيدى: إنما كمتبوا وأثنا لمخرجون بالياء كاكتبوا وأثذا به في الواقمة (س٥٦٠١) بالياء. حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على قل حدثنا القسم بن سلام قال حدثنا هشام بن عار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن ابن عام أن في مصاحف أهل الشام في النمل و أننا لمخرجون به على فونين بغير استفهام.

قال تصیر : وفی المنسکبوت (س ۲۹ ۲۸۲) « أنّسكم لتأتون الفحشة ما سبقـکم » بغیر یاء .

وفی الروم (س ۳۰) کتبوا « هل اکم من ما ملکت أیمانکم » ( ۲۸ آ ) مقطوعا و « فطرت الله » ( ۳۰ ۳ ) بالنا. .

وفي لقان ( س ٣١ ) كــتبوا ﴿ ولا تصعر خدّك ﴾ (١٨٦ ) بڤير ألڤ وكمتبوا ﴿ وأنّ ما يدعون من دونه ﴾ (٣٠٦ ) مقطوعاً . وفي الأحزاب (س ٣٣) كتبوا « زوّجنْـكها لـكي لا » (٣٧٦) مقطوعة « وما ملـكت أيانهم لكيلا » (١٠٥١) ،وصولة .

وفي سبار (س ٣٤ ) كتبوا « باهد بين أسـفارنا » (١٩٦) بغير ألف وكتبوا « عـٰـلم الغيب لا يعزب » (٣٦ ) بعير ألف .

وفى والصافات (س ٣٧) كتبوا « أم من خلقنا » (١١٦) مقطوعا وكتبوا « أنفًا لقاركوا الهتنا (٣٦٣) بالياء والنون ، وكتبوا إنّ هذا لهو البلاؤا المبين » (٦٠٦) يعنى بالواو والألف .

وفي حم السجدة ( س ٤٠ آ ٤٠) كـــّـبوا ﴿ أَمْ مِن يَأْنِي ﴾ مقطوعا .

وفي الزخرف (س ٣٤ آ ١٩) « وجملوا الملـــُــكة الذين هم عبد الرحمن » بخــير ألف .

وفى الدخان (س ٤٤ ٣٣٦) كـتبوا «ما فيه بلـؤا مبين» بالواو والألف. وفى الفتـح (س ٤٨ ٢٩٦) كـة وا « سياهم فى وجوههم » بالألف. وقال معلى عن عاصم : تـكـتب « سياهم » فى القرآن بالألف.

وفي والذاريات (س١٥٦) كـتبوا ﴿والسما وبنينها بأييد ﴾ بيا مين .

وفی النجم (س ۵۳ ) کـتبوا « ماکـذب الغؤاد ما رأی » ( ۱۱ آ ) بالیا. « لقد رأی » ( آ ۱۸ ) لیس فی الفرآن «رأی» بیا. إلا هذین الحرقین وکـتبوا « ومنوة » ( ۲۰ آ ) بالها، والواو .

وفي الواقعة (س ٥٦ آ ٨٩) « وجنّتُ نعيم » بالتاء .

وفى الحـديد ( س ٥٧ ) كتبوا ﴿ أَيْنَ مَا كُنْتُم ﴾ ( ا ٤ ) مقطوعة ، وكتبوا ﴿ لَكِيلًا تَأْسُوا ﴾ ( آ ٣٣ ) موصولة .

وفى المجادلة ( س ٥٨ آ ٧ ) كتبوا ﴿ أَين مَا كَانُوا ﴾ يعني مقطوعاً .

وفي الحشر (س ٥٩ ١ ٩) « والله ين تبوَّؤ » بواوين من غير ألف، وكتبوا «كى لا يكون دولة ( ٧٦ ) يعنى مقطوعة .

وفي الممتحنة (س ٦٠٦٤) كتبوا ﴿ إِنَّا بُرُواْؤَا ﴾ ليس بين الراء والواو ألف .

وفي ن والقلم ( ص ٦٦٦ ) كتبوا ﴿ بأييكم المفتون ﴾ بياءين .

وفي والشمس ( ص ٩١ آ١٣ ) كـتبوا ﴿ نَاقَةُ اللهِ ﴾ بالهاء .

وفي قريش (س ١٠٦ ٢٦) ﴿ إِلَّهُم ﴾ بغير ياء.

أخبرني الخاقاني قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا جمفر بن الصباح عن محمد بن عيسى عن أبي حفص الخزاز قال في يونس (ص ١٠ آ١٤) ه لنظر كيف تعملون » بنون واحدة ليس في القرآن غيرها ، وكذلك روى محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحرث أنه وجدها في الأمام بنون واحدة . قال أبو عرو : ولم نجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف ، وقال محمد بن عيسى : هو في الجدد والعتق بنونين .

حدثنا الخاقاتي خلف بن إبرهم قال حدثنا أحد بن محمد المكي قال

حدثنا على بن عبد المزيز قال حدثنا أبو عبود قال : رأيت في الذي يقال له الا مام مصحف عثمن رضى الله عنه « فنجى من نشاء » في يوسف ( س ١٩ آ ١٠٠ ) و « نجبي المؤمنيين » في الأنبياء ( س ٢١ آ ٨٨ ) بنون واحدة ، قال : ثم اجتمعت عليما المصاحف في الأمصار كلها فلا نعلمها اختلفت قال : ورأيت الحرفين اللذين في يونس (س ١٠ آ ١٠٣) « ثم ننجى رسلنا » و « ننج المؤمنين » بنونين .

قال: ورأيت في الحجر (س ١٥ آ ٧٨) و ق ( ٥٠ آ ١٤) ﴿ الأَيكَةِ ﴾ وفي الشعراء (س ٢٦ آ ١٧٦) و ص (س ٣٨ آ ١٣) ﴿ ليكة ﴾ ، قال : ثم اجتمعت عليها مصاحف أهل الأمصار كلها فلا نعلمها اختلفت فيها ، قال : واجتمعت على ﴿ وسئل ﴾ و ﴿ فسئل ﴾ بغير ألف وعلى ﴿ مَن حَى عن بيّنة ﴾ في الأَنف ل (س ٨ آ ٤٤) بيا، واحدة ، وعلى ﴿ أَمَد ون ﴾ في النم ل (س ٢٨ آ ٤٤) بيا، واحدة ، وعلى ﴿ أَمَد ون ﴾ في النم ل (س ٢٨ آ ٤٣) بنونين ،

حدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن قطن قال حدثنا سليمن بن خلاد قال حدثنا البزيدى قال « فنجي من نشاء » و « نجي المؤمنين » هما مكتوبان بنون واحدة ، وحدثنا أحمد بن عر قال : حدثنا محمد بن منير قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع قال : هما في السكتاب بنون واحدة .

وحدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على قال حدثنا أبو عبيد أن مصاحف أهل الأمصار اجتمعت على رسم «الصراط» و « صراط» بالصاد . قال أبو عمرو : وكذلك رسمدوا « المصيطرون » (س ٥٦ ٢٢) ، ورسموا « بضنين » (س ٢٥ آ ٢٢) ، ورسموا « بضنين »

فى كورت (س ١٨١ ٢٤) بالضاد، وقال أبوحاتم: هو في مصحف عثمن رضى الله عنه كدلك، وروى ابن المبارك عن حنظلة بن أبي سفيان عن عطاء قال: زعموا أنها في مصحف عثمن رضى الله عنه « بضنين » بالضاد وبالله التوفيق.

#### ىاب

## ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات والحذف

أخبرنى الحاقاني قال حدثنا الأصبانى قال حدثنا الكسائى عن ابن الصباح قال: قال محمد بن عيسى عن نصير: وهذا ما اختلف فيه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل المدينة وأهل مدينة السلام وأهل الشام في كتاب المصاحف.

كتبوا في سورة البقرة (س ٢) إلى آخرها في بمض المصاحف و إبرهم بغيرياء وفي بمضها بالياء ، قال أبو عمرو : وبغيرياء وجدت أنا ذلك في مصاحف أهل العراق في البقرة خاصة ، وكذلك رسم في مصاحف أهل الشام وقال معلى بن عيسي الوراق عن عاصم الجحدري « إبره » في البقرة بغير ياء ،كذلك وجد في الإمام ، وحدثنا الحاة في شيخنا قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال : تتبعت رسمه في قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال : تتبعت رسمه في المصاحف فوجدته كتب في البقرة خاصة « إبره » بغيرياء قل نصبر : وفي بمضها « في بمضها « في بمضها « في بمضها « في بمضها « قل بئس ما يأمركم به » ( ٢٥٥٦ ) بالألف وفي بمضها « بئدما » موصولة ، وفي بعضها « وملك كنيه وكتابه » ( ٢٥٠٦ ) بالألف وفي بعضها « بئدما » موصولة ، وفي بعضها « وملك كنيه وكتابه » ( ٢٥٠١ ) بالألف وفي بعضها « وكتبه »

وفي آل عمران (س ٣ ٢١٦ ) في بمض المصاحف « ويقاتلون الذين » بالألف وفي بمضها « ويقتلون » بذير ألف.

وفى المائدة (س ٥) فى بمض المصاحف « نحن أبنا والله » ( ١٨١) بالواو والألف، وفى بمضها « أبناء الله » بغير واو، وفى بهضها « نخشا أن تصيبنا دائرة » (٢٠١) بالألف، وفى بهضها بالياء، وفى بهضها « فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين » (١٠٠١) بالألف وفى بهضها « أو كفرة طعام مساكين » (١٠٠١) بالألف، وفى بهضها « أو كفرة طعام مساكين » (١٥٠١) بالألف، وفى بهضها « أو كفرة طعام مساكين » (١٥٠) بالألف، وفى بهضها « أو كفرة النه .

وفى الأنعام (س٣) فى بمض المصاحف ﴿ فالق الحبّ ﴾ (٥٦) بألالف ، وفى بمض المصاحف ﴿ وجمل وجمل الله ، وفى بمضما ﴾ وجاءل ﴾ بالألف ، وفى الله سكنا (٩٦٦) بغير ألف ، وفى بمضما ﴾ وجاءل ﴾ بالألف ، وفى بمضما ﴿ لَبُن أَنجِيتنا ﴾ (٣٦٦) بالياه والتاه والنون ، وفى بعضما ﴿ أنجِننا ﴾ بالياه والنون ، وفى بعضما ﴿ أنجِننا ﴾ بالياه والنون ، وفى بعضما ﴿ أنجِننا ﴾ بالياه والنون ،

وفى الأعراف (س٧) في بمض المصاحف «كل ما دخلت أمّة » ( ٣٨٦) مقطوعة ، وفى بمضها «كاما » موصولة ، وفى بمضها « يأتوك بكل سحار عليم » ( ١٩٢٦) الألف بعد الحاه ، وفى بمضها « ساحر » الألف قبل الحاء ، وفى بهضها « إذا مسّهم طيف » ( ٣٠١٦) بفسير ألف ، وفى بمضها « طائف » بألف ، وفى بمضها « وريشا ولباس التقوي » ( ٢٦٦) ، وفى بهضها « وريشا » بالألف .

قال أبو عمرو: ولم يقرأ بذلك أحد من أغمة العامة إلا ما رويناه عن المفضل بن محمد الصبي عن عاصم و بذلك قرأنا من طريقه .

[v - المقنع]

وفي براءة (س ٩ آ٤٧) كتبوا في بعض المصاحف « ولأوضعوا » بغير ألف ، وفي بعضها « وَلَا أُوضعوا » بألف .

وفى يونس (س ١٠) في بعض المصاحف « إنّ هذا لَسَاحَر » (٣٦) بالألف، وفي بعضها « وقال فرعون الله ألف، وفي بعضها « وقال فرعون الثنوني بكل سحار » (٣٩٦) الألف بعد الحاء، وفي بعضها « سحر » بغير ألف.

وفي هود (س ٧٦١٠) في بعض المصاحف ﴿ إِلَا سَاحَرَ مَبِينَ ﴾ بالألف وفي بعضها ﴿ سَحَرَ مَبِينَ ﴾ بغير ألف.

وفى إبرهيم (س ١٤ آه) في بعض المصاحف ﴿ وَذَكَّ هُم بَأَيْمَ الله ﴾ قال أبو عمرو: يعنى بيا بين من غير ألف ، وقد رأيته أذا في بعض مصاحف أهل المدينة والعراق كذلك ، وكذا ذكره الفازى بن قيس في كتابه بيا بين من غير ألف . قال نصير : وفي بعضها ﴿ بَأَيَامَ الله ﴾ بألف ويا ، واحدة .

وفى الحجر (س ١٥ ٣٢٦) فى بعض المصاحف «وأرسانا الرياح لواقح» بألف على الإجماع ، وفى بعضها « الرمح » بغير ألف على واحدة .

وفى بنى إسراءيل (س ١٧) فى بعض المصاحف ﴿ أَوَ كَالُهُمَا ﴾ ( ٣٣٦) بنير ألف وفى بعضها ﴿ أَو كَالِاهُمَا ﴾ ( ١٣٣) بنير ألف وفى بعضها ﴿ الله الله ألف ، وفى بعضها ﴿ سبحن ﴾ ياء ، وفى بعضها ﴿ سبحن ﴾ بنير ألف ، ولا يكتب فى جميع القرآن بألف غير هذا الحرف اختلفوا فيه .

وفي الكيف (س ١٨ ) في بعض المصاحف «فله جزاء الحسني» (٨٨٦)

بذير واو ، وفي بعضها « جزاؤا » بالواو ، وفي بعض المصاحف « فهل نجعل لك خراجا » (٩٤٦) بالألف ، وفي بعضها « خراجا » بغير ألف ، وفي بعض المصاحف « تذروه الريح » (٥٠١) بفيد ألف ، وفي بعضها « الرياح » بالألف .

وفي طـه (س ٢٠ آ ٧٧) في بمض المصاحف « لا تخف دركا » بنير ألف، وفي بمضها « لا تخاف » بالألف .

وفي الأنبياء (س ۲۷) كتبوا في بمض المصاحف ﴿ قال رَبِي ﴾ ( آ ٤ ) بالألف ، وفي بمضها ﴿ أَنْ لا إِلَّهِ إِلاَّ اللَّ أَلْف ، وفي بمضها ﴿ أَنْ لا إِلَّهِ إِلاَّ اللَّمْ اللَّهُ وَفَى بمضها ﴿ وَفَى بمضها موصول .

وفى الحج (س ٢٢ ٣٨٦) في بمض المصاحف ﴿ إِنَّ الله يدافع ﴾ بالألف، وفي بعضها بغير ألف.

وفى المؤمنون (س ٣٣) فى بعض المصاحف « قال كم لبثتم » (١٩٦) بألف ، وفى بعضها « قل إن لبثتم إلاّ قليلا » بألف ، وفى بعضها « قل إن لبثتم إلاّ قليلا » (١١٤) بغير ألف ، وفى بعضها « قال » بالألف ، وفى بعضها « سيتولون لله لله لله لله لله » (١٥٨ و ٨٨ و ٨٨) ثلاثتها بغير ألف ، وفى بعضها الأول « لله » بغير ألف والاثنان بعده « الله الله » وفى بعض الصاحف « كل ما جاء أمّةً رسولها » (١٤٤) مقطوع ، وفى بعضها « كل » موصولة ، وفى بعضها « أم تسئلهم خراجا» (٢٤١) بالألف ، وفى بعضها « خرجا» بغير ألف ، وكتبوا « فراج ربك » (٢٧٧) فى جميع المصاحف بالألف .

وفى الفرقان (س ٢٥ آ ٦١ ) فى بعض المصاحف « فيها سرجا » بغير ألف وفى بمضما « سراجا » بالألف .

وفی الشمراء (س ۲۲ ) فی بعض المصاحف « أتترکون فیما همهنا ءامنین » ( آ ۱٤٦ ) موصولة ، وفی بعضها « فی ما » مقطوعة ، وفی بمضها « فارهین » ( آ ۱٤٩ ) بألف ، وفی بمضها « فرهین » بغیر ألف ، وكذلك «حاذرون » ( آ ٥٦ ) و « حذرون » .

وفى النمـــل (س ٧٧) في بعض المصاحف « شهدى العمن » ( ٨١ آ ) بالتاء بغير ألف ، وفى بعضها « بهادى » بألف وياء بعد الدال ، وفى بعضها « فناظرة » ( ٣٠٦ ) بالألف ، وفي بعضها « فنظرة » بغير ألف .

وفى القصص (س ٢٨ آ ٤٨) في بمض المصاحف «قالوا ساحران تظهرا» بألف، وفي بمضها « سحران » بغير ألف بمد السين .

وفي الروم (س ٣٠) في بعض المصاحف ﴿ ومَا أَنْتَ نَهِـد العمى ﴾ (آ٥٠) بغير أَلْف ولم يُبْتُوا فيها ياء ، وفي بعضها ﴿ بِهَادَ ﴾ بالأَلْف وليس فيها ياء ، وفي بعضها ﴿ بِهَادَ ﴾ والتي في النمل فيها ياء ، التي في الروم ايس فيها في شيء من المصاحف ياء ، والتي في النمل (س ٢٧ آ ٨١) فيها ياء في جميع المصاحف ، وفي بعضها ﴿ وما ءاتيتُم من ربا ﴾ ( ٣٩ آ ٨) بالأَلْف بغير واو ، وفي بعضها ﴿ ربوا ﴾ بالواو .

وفى الأحزاب (س٣٣٦ ٢٠) فى بعض المصاحف ﴿ يَسْتُلُونَ عَنَ أَنْبَائْكُم ﴾ بغير ألف ، وفى بعضها ﴿ يَسْتُلُونَ ﴾ بالألف . قال أبو عمرو : ولم يقرأ بذلك أحد من أنمَه القرآاء إلا ما رويناه من طريق محمد بن المتوكل رويس عن يمةوب الحضر مي وبذلك قرأنا في مذهبه ، وحدثنا أحمد بن عرقال حدثنا ابن منير قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عيسى بن مينا قالون عن نافع أن ذلك في الكتاب بغير ألف .

وفی یس (س ٣٦) في بمض المصاحف « وما عملت أیدیهم » (٣٥٦) بالتاء من غیر هاء ، وفي بمضها « وما عملته » بالهاء ، وفی بمضها « فی شــفل فاکهون » (آهه) بالألف ، وفی بمضها « فکهون » بغیر ألف .

وفى الزمر (س ٣٩٦٣٣) فى بعض المصاحف «بكاف عباده» بالألف وفى بعضها « عبده » بفير ألف .

وفى المؤمن (س ٤٠) فى بمض المصاحف «وكذلك حقّت كلت ربك» (٦٦) بالتاء ، وفى بمضها «كلة » بالهاء ، وفى بمضها « إذ القلوب لدا الحناجر » (١٨٦) بالألف ، وفى بمضها « لدى » بالياء .

وفى الدخان ( ص ٤٤ ٢٧ ) فى بمض المصاحف « فيهـــا فاكهن » بالألف وفى بمضها « فكهن » بغير ألف .

وفي الأحقاف (س ٤٦ آ١٥) في بمض المصاحف ﴿ ووصّينا الإنسْنُ بِوْلَدَ يَهِ إِحسَانًا ﴾ يجملون أمام الحاء ألفا ، كذا قال وصوابه قبل الحاء ، وفي بمضها ﴿ حسنا ﴾ بغير ألف .

وفى والطور ( س ٥٣ آ ١٨ ) في بمض المصاحف « فاكبين » بالألف وفي بمضها « فكمين » بغير ألف .

وفى اقتربت (سر ٥٤ آ٧) في بعض المصاحف « خاشما » بالألف ، وفي بعضها « خشما » بغير ألف .

وفي الرحمن (س ٥٥) كتبوا في بمض المصاحف ﴿ قَبَائَى عَالاً وَ بَكَا تَكَدُّ بَانَ ﴾ بِالأَلْف ، وفي بمضها ﴿ تَكَذَبِن ﴾ بغير أَلف من أول السورة إلى آخرها ، وفي بمض المصاحف ﴿ وجنا الجنَّة بن دان ﴾ (آ٤٥) بالأَلف ، وفي بمضها ﴿ وجنى ﴾ بالياء .

وفي الواقعـة ( س ٢٥٦٥٧ ) في بمض المصاحف ﴿ فَلَا أَقْدَمُ عُوقَعُ النَّجُومُ ﴾ بغير ألف ، وفي بمضها ﴿ بُواقَعُ ﴾ بالألف .

وفي الحديد (س ١٥٦٥) في بعض الصاحف ﴿ فيضعفه ﴾ بفـس ألف، وفي بعضها ﴿ فيضاعفه ﴾ بالألف ، وفي بعضها ﴿ يضاعف لهم ﴾ (١٦ ٧٠) بالألف ، وفي بعضها ﴿ يضعف ﴾ بفير ألف.

وفي المنافقون ( س ٦٣ ١٠٦ ) في بعض المصاحف ﴿ وَأَنفَقُوا مِن مَا رَوْقَنْكُمُ ﴾ مقطوع ، وفي بعضها ﴿ مِمَا ﴾ موصول .

وفي الملك ( س ٦٧ ٨٦) في بمض المصاحف «كل ما ألقي فها فوج » مقطوع ، وفي بمضها «كلا » موصول .

وفي قل أوحى ( س ٢٠ آ ٧٠ ) في بعض المصاحف « قل إنما أدعوا ربي» بالالف ، قال أبو عمرو : وقال الكسائي قال الجحدري : هو في الإمام « قل » قاف لام .

وفى المرسلات (س ٣٣٦٧٧) فى بعض المصاحف ﴿ جَالَت ﴾ بألف بعد الميم ، وفى بعضها ﴿ جَلْت ﴾ بغير ألف . قال أبو عمرو : وليس فى شىء منها ألف قبل التاء . وفى المطففين ( س ٣٦ آ ٣٦ ) فى بمض المصاحف «فكرين» بفير ألف، وفى بمضها « فاكمين » بالألف .

وفى أرأيت (س ١٦٧٠) فى بمض المصاحف «أرديت» بغير ألف، وفي بمضها « أرأيت » بالألف، وفي بمض المصاحف « أرْأَيْتُم » بالألف، وفى بمضها « أرديتم » بغير ألف فى جميع القرآن.

قال أبو عمرو: ورأيت أبا حاتم قد حكى عن أبوب بن المتوكم أنه رأى في مصاحف أهل المدينة ﴿ إِنَا لِنصر رسلَنَا ﴾ في غافر ( س ٤٠ ١٥) بنون واحدة ولم نجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف وبالله التوفيق ·

#### اب

## ذكر ما اتفقت على رسمه مضاحف أهل المراق

أخبرنا الحاقاني قال حدثنا الأصبهاني قال حدثنا الكساني قال حدثنا ابن الصباح قال: قال محمد بن عيسى عن نصبر: وهذه حروف مصاحف أهل المراق التي اجتمعوا عليها:

في آل عران (س ٣ ٦٨) ﴿ أَن تَتَقُوا مَهُم تَقَلَة ﴾ بالياء والهاء، قال أبو عرو: وكتبوا ﴿ حقّ تقانه ﴾ (١٠٢١) بغير ياء، ورأيت الألف في بعض مصاحفهم مثبتة وفي بمضها محذوفة ، وكتبوا في يوسف (س ١٣ قلي بعض مماحفهم مثبتة وفي المحزاب (س ٣٣ ٣٥) ﴿ غيرَ نَـفُلرين إِنّهُ ﴾ بالياء أيضا. قال نصير: وفي النساء (س ٤) ﴿ فال هؤلاء القوم ﴾ إناء أيضا. قال نصير: وفي النساء (س ٤) ﴿ فال هؤلاء القوم ﴾ ( ١٧٦) بقطع اللام و ﴿ إِن امرؤا هلك ﴾ ( ١٧٦١) بالواو والا أف، وفي

المائدة ( س ه آ عه ) ﴿ فسوف يأني الله » بالياء . قال أبو صرو : وكذلك جاء في الرواية بغير ياء بمد التاء وذلك غلط لا شك فيه لأنه فعل مرفوع وعلامة رفعه إثبات الياء في آخره ، ولا خلاف بين مصاحف أهل الأمصار ، وقد تأملته أنا في مصاحف أهل العراق وغيرها فوجدته كذلك ، وفي يونس (س ١٠ ٨٣٦١٠) « لعال في الأرض » باللام ، وفي إبرهيم (س ١١٤ ) « نبؤا الذين » بالواو والألف ، وفي بني إسراءيل (س ١٧ آ١) «الأقصا» بالألف، وفي طه (س ٢٠) ﴿ أَنُوكُواْ عَلَيْهَا ﴾ ( آ ١٨ ) بالواو والألف، « وذلك جزاؤا من نزكي » ( ٢٦ ) بالواو ، « وأنك لا تظمؤا فها » (آ ۱۱۹ ) بواو وألف بمدها ، ﴿ وَمَنْ وَانَا ثَيْ إِلَّيْكِ ﴾ ( آ ١٣٠ ) بِاليَّاء ، وَفَيْ الحج (س ٢٢ آ٤٥) ﴿ لَمَادُ اللَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ بالله ال ، وفي النور (س ٢٤ آ٢) « ما زكى منسكم » بالياء ، وفي الشمرا. (س ٢٦ ) «فسيأنيهم أنباروا » (٦٦) بالواو والألف، «علموا بن إمراءيل» (١٩٧٦)، وفي النمل (س٧٧٦) ﴿ فِمَا ءَاتُمْنِ ﴾ بالنون ، وفي القصص (س ٢٨ آ ٧٠ ) ﴿ مَنْ أَقْصَا المَدَيَّنَةِ ﴾ بالألف، وفي العنكبوت (مر ٣٩) ﴿ فَإِنَّ أَجِلَ اللَّهُ لَا تُ ﴾ (آه) بالتاء « يُعبادى الله ين مامنوا » (٦٦٠ ) بالياء ، وفي الروم ( س ٣٠ ) « يبـدؤا الحلق » ( آ ۱۱ ) بالواو والألف ، ﴿ شَفَعُلُوا ﴾ (١٣٦ ) بالواو والألف ، « فطرتَ الله » (٣٠٦) بالناه ، « بما كسبت أيدى الناس » (١٦) بالياء وفي لقمان (س ٣١ ٣٣) ﴿ هُو جَازَ ﴾ بالزاى ، وفي الملائكة (س٣٥ ٢٨) « العلمنوا» بالواو والألف، وفي يس ( س ٣٦ ٢٠٦ ) «من أقصا المدينة» بالألف، وفي والصافات (س ٣٧ ١٩٣٦) ﴿ صال الجحم ﴾ باللام، وفي ص (س ٢٨ ٢١٦) ﴿ نبوا الخصم ﴾ بالواو ، وفي الزم (س ٣٩ ٣٦٥) «يُعْبَادَى الذين أُمْرَفُوا، بالياء ، وفي المؤمن ( س ٤٠ آه ) «يومَ التلاقي»

بالقاف ، وفي عسق ( س ٢١٦٤٢ ) ﴿ أَمْ لَهُمْ شَرَكُونًا ﴾ بالواو والألف، وفي الزخرف (س ٤٣ ١٨٦) ﴿ أُومَن يَنْشُؤُا ﴾ بالواو والألف، وفي الصف (س ٦٦٦٦) « برسول يأتي من بمدى اسمه أحمد » بالياء ، وفي الحــاقة (من ٢٠ T ٢٠) « إني ظننت أني مالق » بالقــاف ، وفي والنازعات (س ١٦٦٧) « إذ نادر ربه بالواد» بالدال ، وفي إقرأ ( س ١٩٦) «سندع الزبانية» بالمين ، وقال : مما اجتمعوا عليه أنهم كتبوا «يقض الحق» \* (س ٢ آ٥٥) بفيرياء ، وفي هود (س ١١ آ١٠٥) «يومَ يأت لا تكلّم» وفي الكهف (س ١٨ ٦٤٦) ﴿ مَا كُنَّا نَبِغُ ﴾ ، وفي الفجر ( س ١٨٩ ٤ ) « وَالَّيْلَ إِذَا يَسَرَ » ، وَفَي بُونَسَ ( سَ ١٠ آ ١٠٣ ) « انتج المؤمنين » بفـير ياء و ﴿ يُومَ يِنَادُ المنادِ ﴾ (س ٥٠ آ١٤) بغير ياء فيهما ، ﴿ يُرْعُ الْأِنْسُنُ ﴾ ( سَ ١٧ آ ١١ ) بفير واو و ﴿ يدع اللهاع ﴾ ( س ٥٤ آ ٦ ) بفير واو في « يدع » ولا ياء في « الداع » و « فما تُفن النذر » ( س ٤٥ آ ٥ ) بفير ياء وفي عسق ﴿ ويمـــ الله الباطل ﴾ ( س ٤٤ آ ٢٤ ) بنير واو ، وفي النساء (س ٤ آ ١٤٦) ﴿ وسوف يؤت الله ﴾ بغيريا. فيه ، ﴿ وليكونا ﴾ (س ١٢ آ ٣٢ ) و ﴿ لَنْسَفُمَا ﴾ ( س ٩٦ آ ١٥ ) بالألف فيهما ، وكتبوا ﴿ الحوايا ﴾ (س ٢٦٦٦) و « العليا » (س ٢٩٠٥) بالألف، وكتبوا «لدا الباب» (س ١٩٦٥) بالألف و « لدى الحناجر » (س ١٨٦٠) بالياء، وكتبوا ﴿ لَكُنَّا هُوَ اللَّهُ ﴾ ( ص ١٨ آ ٣٨ ) بالألف. قال أبو عمرو: وكذا رمم هذه الحروف في سائر المصاحف وبالله التوفيق .

#### ىاب

# ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام المنتسخة من الإمام الزيادة والنقصان

وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شبوخنا ، من ذلك في البقرة (س ٧) في مصاحف أهل الشام « قالوا اتخذ الله ولدا » (آ١٦٦) بغير واو قبل « قالوا » ، وفي سائر المصاحف « وقالوا » بالواو ، وفي مصاحف أهل المدينة والشام « وأوصى بها » (آ١٢٢) بألف بين الواوين . قال أبو عبيد : وكذلك رأيتها في الإمام مصحف عثمن بن عقان رضى الله عنه وفي سائر المصاحف « ووصي » بغير ألف .

وفي آل عران (س ٣ آ ١٩٣٧) في مصاحف أهل المدينة والشام «سارعوا » إلى مففرة » بغير واو قبل السين ، وفي سائر المصاحف بالواو « وسارعوا » بالواو ، وفيها ( ١٨٤٦ ) في مصاحف أهل الشام « وبالزبر و بالكتب » بزيادة با ، في المكلمة بن ، كذا رواه لى خلف بن إبرهم عن أحمد بن محمد عن على عن أبي عبيد عن هشام بن عمار عن أيوب بن تمم عن مجيى بن الحرث عن ابن عام، وعن هشام عن سويد بن عبد العزبز عن الحسن بن عمران عن عطية ابن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن مصاحف أهل الشام ، وكذلك ابن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن مصاحف أهل الشام ، وكذلك عمن الدمشق : إن الباء زيدت في الإمام عن موبي الأخفش الدمشق : إن الباء زيدت في الإمام يمنى الذي وُجة به إلى الشام في « و بالزبر » وحدها ، وروى السكسائي عن أبي حبوة شربح بن زيد أن ذلك كذلك في المصحف الذي بعث به عثمن إلى الشام ، والأول أعلى إسناداً ، وهما في سائر المصاحف بغير با .

وفي النساء (س٤) قال الكسائي والفرّاء: في بمض مصاحف أهل الكوفة « والجار ذى القربي » (٣٦٦) بألف، ولم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحفهم ولا قرأ به أحد منهم، وفي مصاحف أهل الشام « ما فعلوه إلا قليلا منهم » (٣٦٦) بالنصب، وفي سائر المصاحف «إلا قليل» بالرفع.

وفي المائدة (س ه آ ۴ ه ) في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام «يقول الذين عامنوا » بغير واو قبل « يقول » ، وفي مصاحف أهل السكوفة والبصرة وسائر المراق « ويقول » بالواو ، وفيها (آ ٤٥) في مصاحف أهل المدينة والشام « من يرتد منكم » بدالين ، قال أبو عبيد : وكدا وأينها في الإمام بدالين ، وفي سائر المصاحف « يرتد » بدال واحدة .

وفى الأنهام (س ٢٦٦) فى مصاحف أهل الشام ﴿ ولدارُ الأخرة ﴿ اللهُم واحدة ، وفي سائر المصاحف بلامين ، وفيها (٣٦٦) فى مصاحف أهل الكوفة ﴿ لأن أنجلنا من هذه ﴾ بياء من غير تاء ، وفي سائر المصاحف ﴿ لئن أنجيتنا ﴾ بالياء والتاء ، وليس فى شىء منها ألف بعد الجيم ، وفيها (١٣٧١) في مصاحف أهل الشام ﴿ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولدهم شركائهم ﴾ بالياء ، وفي سائر المصاحف ﴿ شركائهم ﴾ بالواو

وفي الأعراف (س ٧ آ٣) في مصاحف أهل الشام « قليلا يتذكّرون » أليا. والتاء ، وفي سائر المصاحف « تذكّرون » بالتاء من غير ياء ، وفيها (٣٦٤) في مصاحف أهل الشام « ما كنّا لنهتدى » بغير واو قبل « ما » ، وفي سائر المصاحف « وما » أبالواو ، وفيها ( آ ٧٠) في مصاحف أهل الشام ي قصة صالح « وقال الملا الذين استكبروا » بزيادة واو قبل « قال » ،

وقى سائر المصاحف « قال » بغير واو ، وفيهما (١٤١٦) فى مصاحف أهل الشام « وإذ أنجاكم من ال فرعون » بألف من غير ياء ولا نون ، وفى سائر المصاحف « أنجينكم » بالباء والنون من غير ألف.

وفى براءة (س ٢٠٧٦) فى مصاحف أهل المدينة والشام « الذين التخذو مسجداً ضراراً » بغير واو قبل «الذين» ، وفى سائر المصاحف «والذين بالواو ، وفيها (٨٩٦) في مصحف أهل مكة « تجرى من تحتما الأنهار » بعد وأس المائة بزيادة « من » ، وفى سائر المصاحف بغير « من » .

وفي بو نس ( س ١٠ ٢٢٦ ) في مصاحف أهل الشام « هو الذي ينشركم في البرّ والبحر » بالنون والشين ، وفي سائر المصاحف «يسيّركم» بالسين والياء.

وفي سبحان (س ١٧ ٩٣٦) في مصاحف أهل مكة والشام «قال سبحان ربي هلكنت » بألف ، وفي سائر المصاحف « قِل » بغير ألف .

وفى السكهف ( مس ١٦ ٦ ٣٦ ) فى مصاحف أهل المدينة ومكة والشام « خبر ا منهما منقلبا » بزيادة ميم بعد الهاء على التثنية وفى سائر مصاحف أهل العراق « منها » بغير ميم على التوحيد ، وفيها (٥٦ ) فى مصاحف أهل مكة « ما مكّنى فيه ربى » بنونين ، وفي سائر المصاحف « مكّنى » بنون واحدة .

وفى الأنبياء (س ٢٦٦٤) فى مصاحف أهل الكوفة ﴿ قال ربى يعلم القول ﴾ بألف ، وفى سائر المصاحف ﴿ قل ربى ﴾ بفدير ألف ، وفيها (٣٠٦) فى مصاحف أهل مكة ﴿ ألم ير الذين كفروا ﴾ بغير واو بين الهمزة واللام ، وفى سائر المصاحف ﴿ أولم ير الذين ﴾ بالواو

وفي المؤمنون ( س ٣٣ ) في مصاحف أهل البصرة ﴿ سيقولون الله قل

أفلا تُتَّمُّون » (آ٧٨) و « سيقولون الله قل فأنَّى تسحرون » (٨٩٦) بالألف في الاسمين الأخبرين ، وفي سائر المصاحف ﴿ لله ﴾ ﴿ فَلُهُ ﴾ فهما . قال أبو عبيد : وكذلك رأيت ذلك في الإمام ، وقال هرون الأغور عن عاصم الجحدرى : كانت في الإمام « لله » « لله » ، وأول من ألحق هاتين الألفين نصر بن عاصم الليثي ، وقال عمرو : كان الحسن يقول : الفاسق عبيد الله ابن زياد زاد فيهما ألفًا، وقال يعقوب الحضر مي : أم عبيد الله بن زياد أن يزاد فهما ألف . قال أبو عمرو : وهذه الأخبار عندنا لا تصبح لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن العادة إذ غير جانز أن يقدم نصر وعبيد الله هذا الإقدام من الزيادة في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوَّع لها ذلك بل تشكره وثرده وتحذر منه ولا تعمل عليه وإذا كان ذلك بطل إضافة زيادة هاتين الألَّفين إليهما وصحَّ أن إثباتهما من قبل عثمن والجاعة رضوان الله عليهم على حسب ما نزل به من عند الله تعالى وما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واجتمعت المصاحف على أن الحرف الأول « سيقولون لله » (٨٥٦) بغير ألف قبل اللام، وفيها (١١٢٦) في مصاحف أهل الـكوفة « قل كم لبثتم » و « قل إن لبثتم » (آ١١٤) بغير ألف في الحرفين، وفي سائر المصاحف « قال » بالألف في الحرفين ، وينبغي أن يكون الحرف الأول في مصاحف أهل مكة بغير ألف والثاني بالألف لأن قراءتهم فيهما كذاك ولا خبر عندنا في ذلك عن مصاحفهم إلا ما رويناه عن أبي عبيد أنه قال: ولاأعلم مصاحف أهل مكة إلا عليها - يمنى على إثبات الألف في الحرفين.

وفى الفرقان ( س ٢٥ ٦٥٠ ) في مصاحف أهل مكة « و ننزل المائــكة تنز يلا » بنونين ، وفي سائر المصاحف « ونزل » بنون واحدة .

وفي الشعراء (س ٢٦ ٢١٧) في مصاحف أهل المدينة والشام « فتوكال على العزيز الرحيم » بالفاء ، وفي سائر المصاحف « وتوكل » بالواو .

وفي النمل ( س ٣٧ ٢١٦ ) في مصاحف أهل مكة « أو ليأتينني بسلطن مبين » بنونين ، وفي سائر المصاحف بنون واحدة .

وفى القصص ( س ٢٨ ٧٦ ) فى مصاحف أهل مكة « قال موسى و بى أعلم » بدير واو قبـل « قال » ، وفى سائر المصاحف « وقال » بالواو .

وفى يس (س ٣٥ ٣٦) في مصاحف أهل الكوفة «وما عملت أيديهم» بغير هاء بعد الناء ، وفي سائر المصاحف « وما عملته بالهاء .

وفي الزمر ( س ٣٩ ٦٤٦ ) في مصاحف أهل الشام « تأمرو نني أعبد » بنو نين ، وفي سائر المصاحف « تأمروني أعبد » بنون واحدة .

وفى المؤمن (س ٤٠ ٣٦٦) فى مصاحف أهل الشام ﴿ كَانُوا هُمُ أَشَدَّ مَنْهُم ﴾ بالهاء ، وفيها (٣٦٦) بالحكاف ، وفي سائر المصاحف ﴿ أَشَدَّ مَنْهُم ﴾ بالهاء ، وفيها (٣٦٦) في مصاحف أهل السكوفة ﴿ أَو أَن يَظْهُر فَى الأَرْضِ الفساد ﴾ بزيادة ألف قبل الواو ، وروى هرون عن صخر بن جويرية وبشار الناقط عن أسيد أن ذلك كذلك في الإمام مصحف عثمن بن عفان رضى الله عنه ، وفي سائر المصاحف ﴿ وأن يظهر ألف .

وفى الشورى (س ٤٧ آ ٣٠) في مصاحف أهل المدينة والشام « ١- ا كسبت أيديكم » بغير فاء قبـل الباء ، وفى سائر المصاحف « فبما كسبت » يزيادة فاء .

وفي الزخرف (س ٤٣ ٦٨٦) في مصاحف أهل المدينة والشام «يمبادى

لا خوف عليكم » بالباء ، وفي مصاحف أهل المراق « يُعباد » بغدير ياء . وكذا ينبغي أن يكون في مصاحف أهل مكة لأن قراء تهم فيه كذلك ولا نص عندنا في ذلك عن مصاحفهم إلا ما حكاه ابن مجاهد أن ذلك في مصاحفهم بغير ياء ، ورأيت بمض شبوخنا يقول : إن ذلك في مصاحفهم بالباء وأحسبه أخذ ذلك من قول أبي عرو إذ حكى أنه رأى الباء في ذلك ثابتة في مصاحف أهل الحجاز ومكة من الحجاز والله أعلم .

وحدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن قطن عن سليمن بن خلاد قال حدثنا البزيدى قال: قال أبو عمرو: « يعبادى » رأيتها في مصاحف أهل المدينة والحجاز بالياء ، وفيها (٧١٦) في مصاحف أهل المدينة والشام « ما تشتهيه الأنفس » بهاءين ، ورأيت بعض شيوخنا يقول: إن ذلك كذلك في مصاحف أهل الكوفة وهو غلط ، قال أبو عبيد: وبهاءين رأيته في الإمام وفي سائر المصاحف « تشتهى » بهاء واحدة .

وفى الأحقاف (س ١٤٦ م) فى مصاحف أهل الكوفة ﴿ بُولُدَيهُ إِحْسَانًا ﴾ بزيادة ألف قبل الحاء وبعد السين ، وفي سائر المصاحف «حسنا» بغير ألف .

وفى القتال (س ٤٧ ١٨٦) قال خلف بن هشام البزار: في مصاحف أهل مكة والكوفيين « فهل ينظرون إلا الساعة إن تأتهم » بالكسر مع مع الجزم ، وقال الكسائى: ذلك كذلك في مصاحف أهل مكة خاصة ، قال خلف بن هشام ولا نهلم أحداً منهم قرأ به ، حدثنا الخافاني قال حدثنا أحمد قال حدثنا على قال حدثنا القسم قال: قال الكسائى: في مصاحف أهل مكة قال حدثنا على قال حدثنا القسم قال: قال الكسائى: في مصاحف أهل مكة إن تأتهم » بالكسر مع الجزم .

وفي الرحم (س ٥٥ ١٧٦) في مصاحف أهل الشام « والحبّ ذا العصف والريحان » بالألف والنصب، وفي سائر المصاحف « ذو العصف» بالواو والرفع، قال أبو عبيد: وكذلك رأيتها في الذي يقال له الإمام مصحف عثمن رضى الله عنه، وفيها في مصاحف أهل الشام « ذو الجلال والإكرام » آخر السورة (٢٨) بالواو، وفي سائر المصاحف « ذى الجلال والإكرام » بالياد، والحرف الأول (٢٧٦) في كل المصاحف بالواو.

وفي الحديد (س ١٠٦٠) في مصاحف أهل الشام ﴿ وَكُلُ وَعَدَّ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ بالرقع ، وفي سائر المصاحف ﴿ وكلا ﴾ بالنصب ، وفيها (٢٤٦) في مصاحف أهل المدينة والشام ﴿ فإنّ الله الذي الحيد » بفير ﴿ هُو ﴾ ، وفي سائر المصاحف ﴿ هُو الفنى ﴾ بزيادة ﴿ هُو ﴾ .

وفي والشمس (س ١٩٦٥) في مصاحف أهل المدينة « فلا يخاف عقبها » بالفاء ، وفي سائر المصاحف « ولا يخاف » بالواو . حدثنا ابن خاقان قال حدثنا أحمد المسكى قال حدثنا على قال حدثنا أبو عبيد قال : هذه الحروف التى اختلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمن ثم بعث إلى كمل أفق مما نسخ بمصحف وهي كلها كلام الله عز وجل .

حدثنا خلف بن إبرهم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على بن عبد الموزيز قال حدثنا القسم بن سلام قال حدثنا إسمميل بن جمفر المدنى أن أهل الحجاز وأهل المراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف، قال القسم: وهي اثنا عشر حرفا: كتب أهل المدينة في سورة البقرة (س ١٣٢٦) « وأوصى بها إبرهم بنيه » بألف، وكتب أهل العراق « ووصى » بغير ألف.

وفي آل همران (س ٣ آ٣٣) كتب أهل المدينة «سارعوا إلى مغفرة» بفير واو وأهل المواق بالواو .

وفي المائدة (س ه ٣٦٥) كتب أهل المدينة « يقول الذين مامنوا » بهير واو وأهل العراق « ويقول » بالواو ، وفيها ( آ ٤٥) أيضا كتب أهل المدينة « من يرتد منكم » بدالين وأهل العراق « من يرتد » بدال واحدة .

وفي براءة (س ٩ آ١٠٧) أهل المدينة « الذين اتّخذوا مسجدا » بغير والو وأهل العراق « والذين » بالواو .

وفى السكمف (س ١٨ ٣٦٦) أهل المدينة «خيرا منهما منقلبا» على اثنين وأهل العراق « خبراً منها » على واحدة .

وفى الشمراء (س ٢٦ آ٢١٧) أهل المدينة « فتوكل على العزيز الرحيم» بالفاء وأهل العراق « وتوكل » بالواو .

وفى المؤمن ( س ٤٠ ٣٦٦ ) أهل المدينة «وأن يظهر فى الأرض الفساد» بغير ألف وأهل العواق « أو أن » بألف .

وفى عسق (س ٤٧ ٣٠٦) أهل المدينة « بما كسبت أيديكم » بغير فاء وأهل العراق « فيما » بالفاء .

وفي الزخرف (س ٢٦ ٣٤ ) أهل المدينة « تشتهيه الأنفس » بهاءين وأهل المراق « تشتهي » بهاء واحدة .

وفى الحديد (س ٥٧ ٦٤٦) أهل المدينــة « فإن الله الفنى الحميد » بغير « هو » وأهل المراق « فإن الله هو الغنى الحميد » وفي والشمس وضحام ا ( س ٩٦ آ ١٥ ) أهل المدينة « فلا يخاف عقبها » بالفاء وأهل العراق « ولا يخاف » بالواو -

حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع أن الحروف المذكورة في مصاحف أهل المدينة على ما ذكر إسمعيل سواء .

حدثنا محمد بن على قال حدثنا ابن مجاهد قال: في مصاحف أهل مكة في التوبة (س ٢٩٦٩) « تجرى من تحتما الأنها » عند رأس المائة بزيادة «من»، وفي سبحان (س ٢٩٦٨) « قال سبحان ربي » بألف ، وفي الكهف (س ٢٠٦٥) « ما مكنني فيه » بنونين ، وفي الأنبياء (س ٢٠٦٥) « ما مكنني فيه » بنونين ، وفي الأنبياء (س ٢٠٦٥) « ونهزل « ألم بر الذين كفروا » بغير واو ، وفي الفرقان (س ٢٥٦٥) « ونهزل الملائكة » بنونين ، وفي النمل (س ٢٥٦٥) « أو ليأتينني » بنونين ، وفي القصص (س ٢٥٦٥) « قال موسى ربي أعلم » بغير واو .

وحدثنا ابن غلبون قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن أنس قال حدثنا ابن غلبون قال حدثنا سويد بن عبد العزيز وأيوب بن تميم عن يحيى بن الحرث عن عبد الله بن عام، وحدثنا الحاقاني قال حدثنا أحمد قال حدثنا على قال حدثنا أو عبيد قال حدثنا هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحرث عن عبد الله بن عام، قال أبو عبيد والافظ له قال هشام وحدثنا سويد بن عبد العزيز أيضا عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدردا عن أبي الدردا أن هذه الحروف في مصاحف أهل الشام وهي عن أم الدردا عن أبي الدردا أن هذه الحروف في مصاحف أهل الشام وهي عائية وعشرون حرفا . في مصاحف أهل الشام وهي هائية وعشرون حرفا . في مصاحف أهل الشام : في المقرة (س ٢ ١٦٦١) هسارعوا الله قالوا اتخذ الله ولدا » بغير واو ، وفي آل عران (س ٢ ١٣٣١) هسارعوا »

بغيرواو ، وفيها (آ ١٨٤ ) « بالبينات وبالزبر وبالكتاب » ثلاثنهن بالباء ، وقى النساء (س ٢٦٦٤) «إلا قليلا منهم» بالنصب، وفي المائدة (س ٥٣٦٥) « يقول الذين عامنوا » بغير واو ، وفيها ( آ ؛ه ) «من برندد منكم عن دينه» بدالين ، وفي الأنمام (س ٣٦٦٣) ﴿ ولدار الأخرة ﴾ بلام واحدة ، وفيها ( آ ۱۳۷ ) « قُتُلَ أوالدهم شركاتهم » بنصب « الأوالد » وخفض «الشركاء»، وفي الأعراف (س ٧ ٣٦) «قليلا ما يتذكّرون» وفيها ( ٣٦١) «ما كنّا اِنهتدی » بندیر واو ، وفیها ( ٧٥٠ ) في قصة صالح « وقال الملأ » بالوار ، وفيها (آ ١٤١) ﴿ وَإِذْ أَنْجُلُكُمْ ﴾ بغير نون ، وفي براءة (س ١٠٧٦) « الذين انخذوا » بغير واو ، وفي يونس (س ١٠ ٢٣٦ ) «هُو الذي ينشركم في البرَّ والبحر ﴾ بالنون والشبن ، وقمها (٢٦٦) ﴿ الذين حقَّت علمهم كلت ربك ، على الجمع ، وفي بني إسراءيل ( س ١٧ ٩٣٦ ) ﴿ قال سبحان ربی ﴾ علی الحبر، وفی الـکمف (س ۱۸ ۳۲ ) ﴿ خبرا منهما ﴾ علی اثنین، وفي المؤمنون (س ٢٣ - ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٨) «سيقولون الله» ثلاثتهن بغير ألف، وفي الشعراء ( س ٢٦ ٧٦ ) ﴿ فَتُوكُلُّ عَلَى العزيز ﴾ بالفاء ، وفي النملُ ( س ۲۷ آ ۲۷ ) ﴿ إِنْنَا لَحُوْرِجُونَ ﴾ على نونين ، وفي المؤمن (س ٤٠ آ ٢١) « أشدُّ منكم » بالكاف ، وفيها (٢٦ ) « وأن يظهر في الأرض » بغير ألف، وفي عسق (س ٤٧ ٣٠٦) ﴿ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ بغير فاء ، وفي الرحمن (س ٥٥ ١٢٦) ﴿ وَالْحَبُّ ذَا الْعُصْفُ وَالْرَبِحَانُ ﴾ بالنصب ، وفعها (١٨٦) ﴿ تَبْرُكُ اسم ربك ذو الجَلْـل والإ كرام ﴾ بالرفع ، وفي الحديد ( س ٥٧ ٣٤٦ ) « فيان الله الغنى الحيد » بغير « هو » ، وفي والشمس (س ١٩٦١) ﴿ فَلَا يَخَافَ عَقَيْهَا ﴾ بالفاء.

حدثنا الخافاني قال حدثنا أحمد قال حدثنا على قال : قال أبو عبيد : اختلفت

مصاحف أهل العراق والسكوفة والبصرة في خمسة أحرف: كتب السكوفيون في الأنعام (س ٢٦ س ٢٦) « الذن أنجنا » بغير تاء ، وفي الأنبياء (س ٢٦ س) « قال ربى يعلم » بالألف ، وفي المؤمنون (س ٣٣) « قل كم لبئتم » (قال ربى يعلم » بالألف ، وفي المؤمنون (س ٣٣) ، « قل كم لبئتم » (آ ١١٤) ، « قل إن لبئتم » (آ ١١٤) بغير ألف فهما ، وفي الأحقاف (ص ٤٦ ١٥١) « بولديه إحسانا » بألف قبل الحاء وأخرى بعد السين ، وكتبها البصريون « ابن أنجيتنا » بالتاء ، « قل ربى يعلم » بغير ألف ، « قال كم لبئتم » ، « قال إن لبئتم » بالألف ، « بولديه حسنا » بغير ألف ،

قال أبو عرو: ورُوي لنا عن ابن القسم وأشهب وابن وهب أنهم رأوا في مصحف جد مالك بن أنس الذي كتبه حين كتب عثمن بن عفان رضي الله عنه المصاحف أخرجه إليهم مالك في حم عسق (س ٢٠٠٦) « فيما كسبت » بالفاء ، وفي الزخرف (س ٣٠٠٦) « ما تشتهي الأنفس » ، وفي الحديد (س ٧٥٠٤) « فإن الله هو الغني الحيد » بزيادة « هو » ، وفي والشمس (س ٩٥٠٥) « ولا يخاف » بالواو وسائر الحروف على ما رواه إسمعيل عن مصاحف أهل المدينة ، وروى خارجة بن مصعب عن نافع أنه قال : في الإمام في الحديد « هو الغني » بزيادة « هو » ، وفي والشمس « ولا يخاف » بالواو ، وقد ذكرنا حكاية أبي عبيد عن الإمام في والشمس « ولا يخاف » بالواو ، وقد ذكرنا حكاية أبي عبيد عن الإمام في رسم هذه الحروف وغيرها فأغني ذلك عن الإعادة .

وقال أبو حاتم : في مصحف أهل المدينة في يوسف ( س ١٧ آ . ه و ٥٤ ) ﴿ وقال الملك إتون ﴾ بنقصان ياء ، وفي مصحف أهل مكة في آخر النساء ( س ١٤ آ ١٧١ ) ﴿ فَأَمنُو بَا للهُ ورسوله ﴾ ، وفي مصحف أهل حمص النساء ( س ١٤ آ ١٧١ ) ﴿ فَأَمنُو بَا للهُ ورسوله ﴾ ، وفي مصحف أهل حمص الذي بعث به عثمن إلى الشام في الأعراف ( س٧ ) ﴿ نجري تعتما الأنهار ﴾ (٣٦) بغير « من » و « ثم كيدونى » ( آ ١٩٥ ) جميعا بالياء ، وفي الأنفال ( س ١٨ ٧٧ ) « ما كان النبي » بلامين ، وفي السكوف ( س ١٨ آ ٧٧ ) « التخذت عليه » بلامين ، وفي المدثر ( س ١٧ ٣٣ ) « إذا أدبر » بزيادة ألف وروى السكسائي عن أبي حبوة الشامي أن في المصحف الذي بعث به عثمن إلى الشام « ثم كيدوني » بالياء ، « وما كان النبي » بلامين ، وفي السكوف التخذت عليه » .

قال أبو عمرو: فهذا جميع ما انتهى إلينا بالروايات من الاختلاف بين مصاحف أهل الأمصار، وقد مضى من ذلك حروف كثير: في الأبواب المتقدمة والفطع عندنا على كيفية ذلك في مصاحف أهل الأمصار على قواءة أَيُّهُمْ غَيْرُ جَانُزُ إِلَّا بِرُوايَةً صَحِيحَةً عَنْ مُصَاحِفُهُمْ بَذَلِكُ ، إِذْ قُرَاءَتُهُمْ فَي كَشير من ذلك قد نكون على غير مرسوم مصحفهم ، ألا ثرى أن أبا عمرو قرأً ﴿ يُعْبَادِي لَا خُوفَ عَلَيْكُم ﴾ في الزخرف (س ٤٣ آ ١٨) بالميا. وهو في مصاحف أهل البصرة بغير ياء فُسئل عن ذلك فقال إني وأيته في مصحف أهل المدينة بالياء فترك ما في مصحف أهل بلده واتبع في ذلك مصاحف أهل المدينة ، وكذلك قراءته في الحجرات (س ٤٩ آ١٤) «لا يألتكم من أعملكم شيئا» بالهمزة الني صورتها ألف وذلك مرسوم في جميع المصاحف بغير ألف، وكذلك قراءته أيضًا في المنافقون ( س ٦٣ ١٠١ ) ﴿ وَأَكُونَ مِنَ الصَّلَحَيْنِ ﴾ بالواو والنصب وذلك في كل المصاحف بفير وأو مع الجزم، قال أبو عبيد: وكذا رأيته في الإمام ، قال : واتفقت على ذلك المصاحف ، وكذلك أيضا قراءته في والمرسلات ( س ٧٧ آ ١١ ) ﴿ وإذا الرسل وُقَدَّت ﴾ بالواو ، من الوقت وذلك في الإمام وفي كل المصاحف بالألف ، وكذلك قراءته وقراءة ابن كثير في البقرة (س ٢ آ ١٠٦) ﴿ أُو ننسأها ﴾ مهمزة ساكنة بن السبن والهاء وصورتها ألف، وليست كذلك في مصاحف أهل مكة ولا في غيرها ، وكذلك قراءة ابن عامر وعاصم مر رواية حفص بن سليمن في الزخرف (س ٤٣ ٢٤٦) ﴿ قَالَ أُولُو جَنْتُكُم ﴾ بالألف ، ولا خبر عند ا أن ذلك كذلك مرسوم في مصاحف أهل الشام ولا في غيرها ، وكذلك أيضا قراءة عاصم من الطريق المذكور في الأنبياء (س ٢٦ ١١٢ ) ﴿ قال رب احكم بالحق ﴾ بالألف، ولا رواية عندنا أن ذلك كذلك مردوم في شي. من الصاحف في نظائر لذلك كثيرة ترد عن أغَّـة القراء بخلاف مردوم مصحفهم و إنا بينت منذا الفصل و نبهت عليه لأنى رأيت بعض من أشار إلى جمع شيء من هجاء المصاحف من منتحلي القراءة من أهل عصر نا قد قصد هذا المعنى وجمله أصلا فأضاف بذلك ما قرأ به كل واحد من الأنمة من الزيادة والنقصان في الحروف المتقدمة وغيرها إلى مصاحف أهل بلده وذلك من الخطأ الذي يقود إليه إهمال الرواية وإفراط الغباوة وقلة التحصيل إذ غير جائز القطع على كيفية ذلك إلا بخبر منقول عن الأئمة السالفين ورواية صحبحة عن العلماء المختصين جلم ذلك المؤتمنين على نقله وإيراده لما بيناه من الدلالة و بالله التوفيق .

قال أبو عمرو: فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف، قلت السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمن بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت نظراً للأمة واحتياطا على أهل الملة وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك منزلة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموعة وعلم أن جمها في مصحف

واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين، وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به ففر قها في المصاحف لذلك فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكى تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ما شحمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار.

فإن قال قائل : ها تقول في الخبر الذي رويتموه عن يحيى بن يعمر وعكرمة مولى ابن عباس عن عثمن رضى الله عنه أن الصاحف لما نسخت عرضت عليه فوجد فيها حروفا من اللحن فقال : اتركوما فإن العرب ستقيمها أو ستعربها بلسانها ، إذ ظاهره يدل على خطأ في الرسم ؟ قلت : هذا الحبر عندنا لا يقرم بمثله حجة ولا يصبح به دليل من جهتين : إحداهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل ، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمن شيئا ولا رأياه ، وأيضا فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمن رضى الله عنه لما فيه من الطمن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتها ه في بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة فغير متمكن أن يتولى المجتها ه في بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة فغير متمكن أن يتولى الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من يأتى بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداء ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده من يأتى بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداء ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده من ياتها ما لا يجوز لفائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده .

وإن قال : فما وجه ذلك عندك لوصح عن عثمن رضى الله عنه ؟ قلت : وجهه أن يكون عثمن رضى الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم إذ كان كثير منه لو تلى على حال رسمه لانقلب بدلك معنى التـــلاوة وتغيرت ألفاظها ، ألا ترى قوله « أو كَاذَبْحَتْه » و « كَاوضهوا » و « من نبائى المرسلين » و « سأور يكم » و « الربوا » وشهه مما زيدت فيه الآلف والياء والواو فى رسمه لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته فى الحنط لصير الإيجاب نفيا ولزاد فى اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سممه مع كون رسم ذلك كذلك جائزاً مستعملا فأعلم عثمن رضى الله عنه إذ وقف على ذلك أن مَن فاته تميز ذلك وعز بت معرفته عنه ممن يأتى بعده سيأخذ ذلك عن العرب إذ هم الذين نزل القرآن معرفته عنه ممن يأتى بعده سيأخذ ذلك عن العرب إذ هم الذين نزل القرآن بلفتهم فيعرفونه مجقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه ، فهذا وجهه عندى والله أعلم .

فإن قبل: فا معنى قول عثمن رضى الله عنه في آخر هذا الخبر: لو كان السكانب من ثفيف والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف؟ قات: معناه أى لم توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على الممانى دون الألفاظ المخالفة لذلك ، إذ كانت قريش ومن ولى نَسْخ المصاحف من غيرها تقد استعملوا ذلك في كثير من المكتابة ، وسلكوا فيها تلك الطريقة ، ولم تكن ثقيف وهذيل مع فصاحبهما يستعملان ذلك ، فلو أنهما وليتا من أمر المصاحف ما وليه من تقدم من المهاجرين والأنصار لرصحتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في الفظ ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوه ، إذ ذلك هو الممهود عندهما والذي جرى عليه استعالما . هذا تأويل قول عثمن عندى او الممهود عندهما والذي جرى عليه استعالما . هذا تأويل قول عثمن عندى او ثبت وجاء مجيء الحجة وبالله التوفيق .

حدثنا خلف بن إبرهيم المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا على بن عبد المزيز قال حدثنا القسم بن سلام قال حدثنا حجاج عن هرون قال أخبرنى الزبير بن الحريت عن عكرمة قال لما كتبت المصاحف مُحرضت على عثمن رضى الله عنه فوجد فيها حروفا من اللحن فقال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بالسنتها لوكان الكانب من ثقيف والمملى من هذيل لما توجد فيه هذه الحروف .

حدثنا عبد الرحمن بن عثمن قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحد ابن زهير قال حدثنا عرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن نصير بن عاصم عن عبد الله بن أبى فطيمة عن بحيى بن يعمر قال : قال عثمن ابن عفان رضى الله عنه في القرآن لحن تقيمها العرب بألسنها

فإن قيل: فما تأويل الحبر الذي رويتموه أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن لحن القرآن عن قوله ﴿ إِن هذا بن السحران ﴾ (س ٢٠ ٦٣٦) وعن ﴿ والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكوة ﴾ (س ٢٠ ١٦٢) وعن ﴿ إِنّ الذين المنوا والذين هادوا . والصبيتون ﴾ (س ٢٠ ٦٢٢) فقالت: يا ابن أختى هذا عمل الكتاب الكتبة أخطئوا في الكتاب قلت: تأويله ظاهر ، وذلك أن عروة لم يسئل عائشة فيه عن حروف الرسم التي نزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخر تأكيداً البيان وطلبا المحقة وإنما المناما فيه عن حروف من القراءة المحتلفة الألفاظ المحتملة الوجوء على اختلاف سألها فيه عن حروف من القراءة المحتلفة الألفاظ المحتملة الوجوء على اختلاف اللفات التي أذن الله عز وجل لنبيه عليه السلام ولا منه في القراءة بها واللزوم على ما شاءت منها تيسيراً لها وتوسعة عليها وما هذا سبيله وتلك حاله فعن المربية وإذ كان الأمر في ذلك كذلك فليس ما قصدته فيه بداخل في معني المرسومه ولا هو من سببه في شيء وإنما سي عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه ولا هو من سببه في شيء وإنما سي عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه ولا هو من سببه في شيء وإنما سي عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه ولا هو من سببه في شيء وإنما سي عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه ولا هو من سببه في شيء وإنما سي عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه ولا هو من سببه في شيء وإنما سي عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه ولا هو من سببه في شيء وإنما سي عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه ولا هو من سببه في شيء وإنما سي عروة ذلك لحنا وأطلقت عائشة على مرسومه وله هذا سببه في شيء وإنما سي المناس المناس

كذلك الحطأ على جهة الاتساع في الإخبار وطريق المجاز في العبارة إذ كان ذلك مخالفًا لمذهبهما وخارجًا عن اختيارهما ، وكان الأوجه والأولى عندهما ، والأكثر والأفشى لديهما لا على وجه الحقيقة والتحصيل فالفطع لما بينا. قبل من جواز ذلك وفشوَّه في اللغة واستعال مثله في قياس المربية مع انعقاد الإجماع على ةلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ما كان من شذوذ أبي عمرو ابن الملاء في ﴿ إِن هَذَٰنَ ﴾ ( س ٢٠ آ ٢٠ ) خاصة هو الذي يُح.ل عليه هذا الحبر ويتأول فيه دون أن يقطع به . على أن أم المؤمنين رضي الله عنها مع عظيم محلّها وجليل وقدرها واتساع علمها وممرفتها بلغة قومها لتحنت الصحابة وخَطَّأْتُ الْـَكْتَبَةُ ومُوضِّمُهُمْ فِي الفَصَّاحَةُ والعَلَّمِ بِاللَّهُ، وضَّهُمْ الذَّى لا بجهل ولا ينكر ، هذا ما لا يسوغ ولا يجوز. وقد تأوَّل بمض علمائنا قول أمَّ المؤمنين أخطُّوا في الكتاب أي أخطُّوا في اختيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوا من ذاك خطأ لا مجوز ، لأن ما لا مجوز مردود بإجماع وإن طالت مدّة وقوعه وعظم قدر موقمه وتأوّل اللحن أنه القراءة والله: كقول عمر رضى الله عنه : أبي أقرأنا وإنَّا لندع بمض لحنه أي قراءته . فهذا ببّن وبالله التوفيق.

حدثنا الحاقاني قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال شألت عائشة رضى الله عن لحن القرآن عن قول الله عز وجل « إن هدلن لسلحران » وعن قوله « والمقيمين الصلوة والمؤتون الزكوة » وعن قوله تبارك وتعالى « إن الذين عامنوا والذين هادوا ، والصلب ون هقالت يا ابن أختى هذا عمل الكتاب أخطوا في الكتاب .

فإن قال قائل: فإذ قد أوضحت ما سئلت عنه من تأويل هذين الحبرين فمر فنا بالسبب الذي دعا عثمن رضى الله عنه إلى جمع القرآن في المصاحف وقد كان مجموعا في الصحف على ما رويته لنا في حديث زيد بن ثابت المتقدم قلت: السبب في ذلك بين ، فذلك الحبر على قول بعض العلماء وهو أن أبا بكر رضى الله عنه كان قد جمعه أولا على السبمة الأحرف التي أذن الله عز وجل للأمة في التلاوة بها ولم يخص حرفا بعينه ، فلما كان زمان عثمن ووقع الاختلاف بين أهل المراق وأهل الشام في القراءة وأعلمه حذيفة بذلك وأى هو ومن بالحضرة من الصحابة أن مجمع الناس على حرف واحد من تلك الأحرف وأن يسقط ما سواه فيكون ذلك مما يرتفع به الاختلاف ويوجب الانفاق إذ كانت الأمة لم تؤم مجفظ الأحرف السبعة وإنما خيرت في أيها الانفاق إذ كانت الأمة لم تؤم مجفظ الأحرف السبعة وإنما خيرت في أيها والمتق لا أن مجمع ذلك كله فكذلك السبعة الأحرف .

وقيل إنما جمع الصحف في مصحف واحد لما في ذلك من حياطة القرآن وصيانته وجمل المصاحف المختلفة مصحفا واحداً متّفقا عليه وأسقط ما لا يصح من القراءات ولا يثبت من اللفات وذلك من مناقبه وفضائله رضي الله عنه .

فإن قيل: لم جمل عثمن مع زيد غيره هلا أفرده بذلك كما فعل أبو بكر رضى الله عنه ؟ قات: إنما فعل ذلك حين بلغه اختلاف الناس فى القراءة لكى محصل الفرآن مجموعا على لغة قريش خاصة إذ لفتها أفصح اللغات وأيسرها وهى لغه النبي صلى الله عليه وسلم والتى جمع عليها عند الاختيار للفات واليمييز للقراءات فجعل عشمن مع زيد النفر القرشيين لئلا يكون شىء من القرآن مرسوما على غير لفتهم ، ومن الدليل على أن ذلك كان كذلك ما في الحبر من أمر عثمن إيّاهم إذا اختلفوا أن برفعوا اختلافهم إليه . قال الزهرى : فاختلفوا في « التابوت » فقال زيد « التابوه » بالها، وقالت قربش بالتا، ، فرفعوا ذلك إليه فأمرهم أن يكتبوه بالتا، على لغة قربش وأعلمهم أن القرآن نزل بلغتهم فوقفوا عند أمر، وصاروا إلى قوله .

حدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن القسم قال حدثنا محمد بن سليمن قال حدثنا محمد بن سعدان قال حدثنا سليمن بن داود الهاشمي قال حدثنا إبرهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: اختلفوا يومئذ في « التابوت » فقال زيد ابن ثابت « التابوه » وقال ابن الزبير وسحيد وعبد الرحمن « التابوت » قرفعوا اختلافهم إلى عثمن رضى الله عنه فقال عثمن : اكتبوه « النابوت » فإنه لسان قريش . قال أبو عمرو : فهذا كان السبب في ذلك وبالله التوفيق

فإن قبل : فلم خص ريد بأمر المصاحف وقد كان في الصحابة من هو أكبر منه كابن مسعود وأبي موسي الأشعرى وغيرهما من متقدى الصحابة ؟ قلت : إنما كان ذلك لأشباء كانت فيه ، ومناقب اجتمعت له لم نجتمع لهيره ، منها : أنه كتب الوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه جمع القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن قراءته كانت على آخر عرضة عرضها النبي على جبر بل عليهما السلام . وهذه الأشباء توجب تقديمه الدلك وتخصيصه به لامتناع اجباعها في غيره وإن كان كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم له فضله وسابقته ، فلذلك قد مه أبو بكر رغى الله عنه لكتاب المصاحف وخصه به دون غيره من سائر المهاجرين والا نصار . ثم سلك عثمن رضى الله عنه طريق أبي بكر في ذلك إذ لم يسعه غيره ، وإذ كان النبي صلى الله عليه وسلم طريق أبي بكر في ذلك إذ لم يسعه غيره ، وإذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر فولاه ذلك أيضا وجعلي معه قد قال اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر فولاه ذلك أيضا وجعلي معه

النفر القرشيين ليكون القرآن مجموءاً على لغنهم ويكون ما فيه من لغات ووجوه في ذلك على مذهبهم دون ما لا يصح من اللغات ولا يثبت من القراءات فهذا الجواب عما سئلنا عنه ووجه السبب في ذلك وبالله التوفيق ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

التم كتاب الهجاء في المصاحف مجمد الله وحسن عونه]

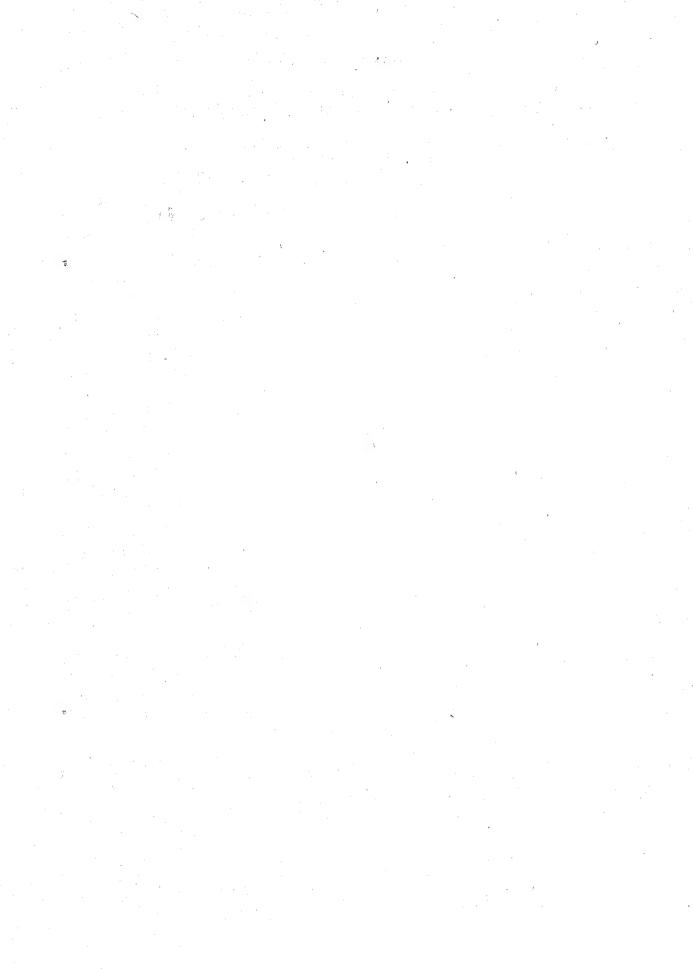

كشابالنقط

# مِ اللَّهُ ٱلرَّحِينَ فِي

قال أبو عمرو: وإنى لما أنيت في كتابي هذا على جميع ما تضمنت ذكره في أوله من مرسوم المصاحف رأيت أن أصل ذلك بذكر أصول كافية ونكت مقنعة في معرفة نقط المصاحف وكيفية ضبطها على ألفاظ التلاوة ومذاهب القراءة لكي يحصل للناظر في هذا الكتاب جميع ما مجتاج إليه من علم مرسوم الحظ وإحكام النقط، فتكل بذلك درايته، وتتحقق به معرفته إن شاء الله، وبالله التوفيق.

#### باب

# ذكر من نقط المصاحف أوّلا من التابعين ومن كره ذلك ومن ترخص فيه من العلماء

اختافت الرواية لدينا في من ابتدأ بنقط المصاحف من التابعين فرُوينا أن المبتدئ بذلك كان أبا الأسود الدئلي ، وذلك أنه أراد أن يعمل كتابا في العربية يقوم الناس به ما فسد من كلامهم ، إذ كان قد نشأ ذلك في خواص الناس وعوامهم ، فقال : أرى أن أبتدئ بإعراب القرآن أولا ، فأحضر من يحسك المصحف ، وأحضر صبغا يخالف لون المداد ، وقال المذى يحسك المصحف عليه : إذا فتحت فلى فاجعل نقطة فوق الحرف ، وإذا كسرت فاى فاجعل نقطة أمام الحرف ، وإذا ضمت فلى فاجعل نقطة أمام الحرف ، فإن أتبعت شيئاً من هذه الحركات غنّة يعنى تنوينا فاجعل نقطة أمام الحرف ، فإن أتبعت شيئاً من هذه الحركات غنّة يعنى تنوينا فاجعل نقطةين ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف ، ورُوينا أن المبتدئ بذلك كان نصر بن عاصم الليثى ، وأنه الذى خمّهما وعشرها .

ورُوينا أن ابن سيربن كان عنده مصحف نقطه يحيى بن يعمر ، وأن يحيى أول من نقطها ، وهؤلا النلائة من جلّة تابعى البصريين وأكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك أبو الأسود الدئيلي جعل الحركات والتنوين لا غير ، وأن الحابل بن أحمد هو الذي جعل الهمز والتشديد والروم والإشمام ، وقد وردت الكراهة بنقط المصاحف عن عبد الله بن عمر وقال بذلك جماعة بن التابعين ، وروينا لوخصة في ذلك من غير واحد منهم ، قال عبد لله ن وحب هن نافع بن أبي نعيم قال ؛ سألت و يعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل الفرآن هن نافع بن أبي نعيم قال ؛ سألت و يعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل الفرآن هن نافع بن أبي نعيم قال ؛ سألت و يعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل الفرآن هن نافع بن أبي نعيم المرحم ، قال عبد لله من الفرآن هن نافع بن أبي نعيم قال ؛ سألت و يعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل الفرآن المنافع بن أبي نعيم قال ؛ سألت و يعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل الفرآن المنافع بن أبي نعيم قال ؛ سألت و يعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل الفرآن المنافع بن أبي نعيم قال ؛ سألت و يعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل الفرآن المنافع بن أبي نعيم قال ؛ سألت و يعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل الفرآن المنافع بن أبي عبد الرحم و المنافع بن أبي المنافع بن المنافع بن أبي المنافع بن أبي المنافع بن المنافع بن أبي المنافع بن أبي المنافع بن أبي المنافع بن المنافع بن أبي المنافع بن أبي المنافع بن المنافع بن المنافع بن المنافع بن المنافع بن أبي المنافع بن المنافع بن المنافع بن المنافع بن المنافع بن

فى الصحف فقل لا بأس ، قال ابن وهب : وحدثنى اللبثى قال : لا أرى بأسا بنقط المصحف بالهربية ، قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول : أما هذه الصفار التى يتعلم فيها الصبيان فلا بأس بدلك فيها ، وأما الأمهات فلا أرى ذلك فيها .

قال أبو عمرو: والناس في جميع أمضار المسلمين من لدن النابعين إلى وقتنا هذا على الترخّص في ذلك في الأمات وغيرها، ولا يرون بأساً برسم فواتح السور وعدد آيما ورسم الحوس والعدور في مواضعها والحطاء مرتفع عن إجاعهم، وقد ذكرنا الاخبار الواردة بذلك كله لدينا عن المتقدمين من التابعين وغيرهم في كتابنا المصنّف في النقط.

قال أبو هرو : ولا أستجبز النقط بالسواد لما فيه من التغيير الصورة الرسم ، وقد وردت الكراهة بذلك عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من علماء الأمة ، وكنذلك لا أستجبز جع قراءات شتى بألوان مختلفة في مصحف واحد على ما أشار إليه بعض أهل عصر نا ومن جهل ما في ذلك من الكراهة ممن تقدمه لأن ذلك من أعظم التخايط والتغيير ارسومه ، وأرى أن يستعمل النقط لونان الحرة والصفرة ، فتكون الحرة للحركات والتنوين والتشديد والتخفيف والسكون والوصل والمد ، وتمكون الصفرة الهمزات خاصة ، وعلى والتخفيف والسكون والوصل والمد ، وتمكون الصفرة الهمزات خاصة ، وعلى ذلك مصاحف أهل المدينة فيا حدثنا به أحمد بن عمر بن محفوظ عن محمد بن أحمد الإمام عن عبد الله بن عيسى عن قالون عن مصاحف أهل المدينة قال : أحمد الإمام عن عبد الله بن عيسى عن قالون عن مصاحف أهل المدينة قال ؛ وإن استُدملت الحفرة للابتداء بألفات الوصل على ها أعدثه أهل بلدنا ، وإن استُدملت الحفرة للابتداء بألفات الوصل على ها أعدثه أهل بلدنا ، فلا أرى بفالك بأسا إن شاء الله ، وبالله التوفيق ،

#### ىاب

# ذكر مواضع الحركات من الحروف وتراكب التنوين وتنايمه

إعلم أن موضع الفتحة فوق الحرف وموضع الكسرة نحت الحرف وموضع الضمة وسط الحرف أو أمامه على ما رويناه عن أبى الأسود الدئيل ، فإذا ضبطت قوله عز وجل « الحد لله » جملت الفتحة نقطة بالحراء فوق الحاء، وجملت الضمة نقطة بالحراء أمام الدال ، وجملت الكسرة نقطة بالحراء نحت اللام وتحت الماء ، وكذلك نفعل بسائر الحروف المتحركة بالحركات الثلاث .

#### فص\_\_ل

فإن لحق شيئا من هذه الحركات النفوين جملت نقطتين إحداهما الحركة والثانية التنوين فإن اتصلت الكلمة المنو نة بكامة أولها حرف من حروف الحاق وهي الهمزة والهاء والمين والحاء والغين والحاء ركبت النقطتين فذلك نحو قوله «عذاب البم» و «ليكل قوم هاد» و «سميع علم» و «لملي حكم» و «عفو غفور» و «علم خبير» وشبهه. وإنما ركبتها من أجل أن التنوين مظهر عند هذه الحروف فأ بعدت النقطة التي هي علامته لتؤذن بذلك، وأن اتصل بذلك راء أو لام أو ميم أو نون جملت النقطة وشددت لذلك، وشد دت ما بعدهما لأن التنوين مدغم فيه فقر بت النقطة وشددت لذلك، وذلك في نحو قوله «غفورا رحيا» و «هدي المنقين» و «على هدى من وذلك في نحو قوله «غفورا رحيا» و «هدي المنقين » و «على هدى من وخيم » و «عاملة ناصبة » وشبه ، فكذلك إن اتصل بالتنوين يا، أو واو وغيرهما مما بخني عنده من باقي حروف الممجم جملت النقطين متنابعتين أيضا أو غيرهما مما بخني عنده من باقي حروف الممجم جملت النقطين متنابعتين أيضا إلا أنك لا تسدد ما بعدهما لأن المخني لا يدغ رأسا فيمتنع النشديد فيه لذلك

وذلك في نحو قوله « لتبي يفشله » و « موضوعة ونمارق » و « جمات عبرى » و « شهاب ثاقب » و « مسراعا ذلك » و « قوما ضالان » و « قوما فلمت بهضها » وشبه ذلك حيث وقع ، وإن أردت أن تشدد الباء واواو خاصة لتدل على إدغام التوين فيها وإن كان ايس بإ دغام صحبح ولا نشديد تام كا هو في الراء واللام والميم والنون لا بتناع قلب التنوين عندها حرفا صحبحا فلا يأص بذلك ، وكذلك إن أردت أن تجمل في موضع النقطة حرفا صحبحا فلا يأص بذلك ، وكذلك إن أردت أن تجمل في موضع النقطة التي هي علامة التنوين عند الباء خاصة مما صفري بالجرة لتدل على أن حكه أن ينقلب عندها مما فيلفظ بها القارئ كذلك فهو حسن ، وما كان من المنصوب الذي لحقه التنوين نحو قوله « غنورا ألم تر » و « علما حكما » و « غادا وثمودا » و « سلما سلما » و شبه ذلك مما يبدل في الوقف ألفا وجاء مرسوما كذلك فإنك تجمل النقطنين مما على تلك في الوقف ألفا وجاء مرسوما كذلك فإنك تجمل النقطنين مما على تلك الألف دون الحرف المنصوب على ما تقدم من تراكيهما و تتا بهما و لا نفرق بينهما فتجمل إحداهما على الحرف المتحرك والثانية على الالف كا يفعل بعض بينهما فتجمل إحداهما على الحرف المتحرك والثانية على الالف كا يفعل بعض جهلة أهل النقط لا نهما لا ينفصلان .

#### فص\_\_\_ل

فإن كانت الحركة إشماما وذلك في نحو قوله « قيل » و « غيض » و « حيل » و « جي ، » و « سيئت » وشبهه على مذهب من وأى ذلك جملت نقطة بالحراء في وسط الحرف وإن كان ذلك ليس بضم خالص وإنما هو إمالة السكسرة نحو الضمة قليلا لما في ذلك من الدليل على ذلك وإن تركت الحرف خاليا من الحركة لتأتى المشافهة على أحكام ذلك كان حسنا وإن أردت أن تفرق بين القراء جعلت علامة إشباع الفتحة في نحو

« لا تعدُّوا » و «أمن لا يهدى » و « يخصمون » فى مذهب من رأى ذلك ألفا صغرى منظرحة وجعلت علامة اختلاسها نقطة فيكون ذلك فرقانا بينا وكذلك تفعل بالكسرة والضعة في نحو « بارثكم » و « أرنا » و « أرنا » و « أرى » و « ينصركم » و « ينصركم » و شبه تجعل علامة الإشباع في المكسورة يا معفرى وفي المضاومة واواً صفرى وتجعل غلامة الاختلاس نقطة لا غير ، وهذا قول الحدّ اق من النحويين .

#### ىاپ

#### ذكر غلامة السكون والتشديد في الحروف

واعلم أن السكون يقع أبدا جرة بالحمرا، فوق الحرف سوا كان الحرف المسكن هزة أو غيرها من الحروف نحو قوله « إن شا » و « تسؤكم » و « أنبئهم » و « أربيت » و « أفرويتم » وشبهه ، وأما التشديد فيختلف في جمله ، فمامة أهل المشرق يجملونه فوق الحرف أبدا ويمر بونه بالحركات فإن كان مفتوحا شددوا وجملوا على الحرف نفطة علامة المفتح ، وإن كان مكسوراً شددوا وجملوا تحت الحرف نقطة علامة للسكسر ، وإن كان مضموما شددوا وجملوا أمام الحرف نقطة علامة للضم وصورة التشديد على هذا المذهب كا ترى (ب ) لأنهم يريدون أول تشديد ، وأما عامة أهل بلدنا وهو الذي رويناه عن أهل المدينة فإنهم يشدودن الحرف ولا يم، بونها بالحركات لائم يجملون المفتوح فوق الحرف والمسكور تحته والمضموم أمامه فيستفنون بذلك عن التعريب وصورة التشديد على هذا المذهب كا ترى (ب ) ومنهم من مجمل مع ذلك ،قطة علامة الملاعراب وهو عندى حسن على أن عامة أهل المراق لا مجملون للسكون ولا للنشديد في مصاحفهم علامة

وإن كان سبب ابتداع النقط هو تصحبح القراءة والإتيان بها على حقها فسبيل كل حرف أن يوقى حقه مما يستحقه من الحركة والسكون والتشديد وغير ذلك وبالله التوقيق .

#### فص\_\_\_ل

وعامة أهل بلدنا مجملون على حروف المدّ مطّة بالحراء دلالة على ذلك عند الهمزات وعند الحروف السواكن اللاتي يمكن لهن نحو قوله ﴿ عِا أَنْزَلَ إليك وما أنزل من ققلك » و « خائفين » و يلبني إسراءيل » و « في أمّها » و «قولوا امتما» و « قوا أنفسكم » وكذلك « ولا الضالَّين » و « العادَّين » و ﴿ من حادَّ الله ﴾ و ﴿ شَاقُوا الله ﴾ و ﴿ أَنْحَاجُونِي ﴾ و ﴿ وَتَأْمُرُونِي أَعْبُد ﴾ وشهه على مذهب من شدد النون وماكان مثله ولا يجوز أن أتجمل المطة على الحرف المتحرك قبل حروف المد ولا أن بخالف مها في الألف والياء والواو بل تجمل من فوقهن ويخرج ما إلى الهمزات والسواكن قايلاً لأن حروف المد أصوات يتقطمن عندهن هذا إذا كان حرف المد مرسوماً في الخط فإن كان محذوفاً منه لعلة أو كان زائداً صلةً رسمته بالحرة وجملت المطة عليه وكذلك في نحو قوله « الملاشكة » و « أواليثك » و « ينأمَّها » و « بنأولى الا البب » و ﴿ هُؤُلًا ۚ ﴾ و ﴿ فَأُوا إِلَى السَّكُمْ فَ ﴾ و ﴿ وَإِنْ تَلُوا أُو تَمْرَضُوا ﴾ و ﴿ ابْسَتُوا ﴾ و ﴿ النبين ﴾ وشبه وكذلك ﴿ عليهم أدنذرتهم أم لم » و ﴿ عليكم أنفسكم » وشبه في مذهب من ضم الميم ووصلها وكنداك « تأويله إلا الله » و « يؤدُّه إليك » و ﴿ إِنْ كُنَّم مؤمنين » وشبهه وكذلك ﴿ الدَّاعِ إِذَا ﴾ و ﴿ لَنْ أَخْرَ تَنِ إِلَى » وشمه من الزوائد في مذهب من أثبتهن وإن شئت جملت الطة في ذلك كله على مواضع حروف المد ولم ترسمها بالحمرة و بالله التوفيق .

#### ىاب

# ذكر حكم النون الساكنة وما بمدها

إعلمُأن النون الساكنة إذا أتى بعدها حروف الحلق المذكورة فا نك تجمل علمها علامة السكون جرَّة وتجول على الحرف الذي بعدها نقطة فنط فتدلُّ . بذلك على الإظهار في نحو قوله « من مامن » و « من هاجر » و « من عمل » و ﴿ من حمل ﴾ و ﴿ من غلُّ ﴾ و ﴿ من خبر ﴾ وشبهه فإن أبي بعد النون الساكنة الراء أو اللام أو الميم أو النون عرّيها من علامة السكون وشددت الحروف الأربعة بمدها فتدلُّ بذلك على الإدغام الصحبح الذي حقَّه أن ينقاب الأول فيه من جنس الناني و يدخل فيما بعده إدخالا شــ ديداً وذلك في نحو قوله « من ربهم » و « من لم يتب » و « من مال الله » و « من نور » وشهه وإن أني بمد النون اليا. أو الواو أو غير ذلك مما يخني عند. من باقي حروف المعجم وذلك في نحو قوله « من يةول » و « من ولى » و « من تخنهــا » و ﴿ مَن ثُمْرَةً ﴾ و ﴿ أَن بُوركُ ﴾ وشبهه عرِّ يت النون أيضًا من علامة السكون وجملت على ما بمدها نقطة فقط وعرّيت الحرف من التشديد فتدلُّ بذلك على الإخفاء الذي هو بين الإظهار والإدغام وعلى الإدغام الذي ليس بتامّ لامتناع قلب النون فيه حرفاً صحيحاً من جنس ما بعده وإن جعلت على الياء والواو علامة النشديد لندل القارى على أن فيهما شيئًا من التشديد و إن لم يكن تامًّا لما قلناه فهو حسن إلَّا أنك تجمل على النون علامة السَّكُون لتَفْرق بذلك وبن الادغام التامّ و بين ما ليس بتامّ و بالله التوفيق .

#### ناب

# ذكر أحكام المظهر المدغم

إعلم أن جميع ما يظهر با تقاق أو اختلاف من الحروف السواكن فيانك عبد على عليه علامة السكون جرة بالحراء وتجهل على الحرف الذي بسده نقطة فقط فتؤذن بذلك أنه مظهر وذلك في محو قوله « هم فيها خلدون » و « أنتم وأز واجكم » و « تلقف ما صنعوا » و « أوعفات » و « محضتم » و « قل نار جهنم » وشبه مما لاخلاف في إظهاره وكذلك « لقسد سمع الله » و « لقد جهنم » وشبه مما لاخلاف في إظهاره وكذلك « لقسد سمع الله » و « هل جا كم » و « وإذ جنبكم » و « وأنرلت سورة » و « بل تؤثرون » و « هل تملم » و « وومن يرد ثواب » و « لبنتم » و « وإن تمجب فمجب » وشبه مما ورد الاخلاف فيه عن القرآء فأما ما يدغم فيانك تمر ي الحرف الأول من علامة السكون و هجمل على الحرف الثاني المدغم علامة التشديد فنؤذن من علامة السكون و هجمل على الحرف الثاني المدغم علامة التشديد فنؤذن بذلك أنه مدغم قد صار مع ما أدغم فيه حرفاً واحداً مشدداً وذلك في محو توله و « قد دخلوا » و « إذ ذهب » و « فما ربحت تجريم » و « إذ ظلموا » و « قد دخلوا » و « أم تحاف فيه و « أم تحاف » و « أم تخذت » و « أم تحاف فيه و « أم تحاف فيه و « أم تخذت » و « أم تحاف فيه .

## فصــــ ل

فإن كان الحرف الأول قد أدغم في الثاني و بق بمض حركته وذلك عند القراء والنحويين إخفاء الحركة المضمفة تفصل بين المدغم والمدغم فيه فيمتنع

الفلب الصحيح لذلك وذلك في نحو قوله عز وجل في يوسف (س ١٦ ١٦) و مالك لا تأمنّا » رسم في المصاحف بنون واحدة على لفظ الإدغام الصحيح وأجمع القراء على الإشارة فيه والإشارة عندنا تسكون بالحركة إلى النون المدغمة ليدل بذلك على الأصل وهو قول الا كار من علمائنا فإن شئت أن تلحق نونا بالحراء قبل النون السوداء وتجعل أمامها نقطة وتشدد النون السوداء وتجعل أمامها نقطة وشددت أيضاً فتؤذن بذلك أنه إخفاء لا إدغام تام لما ذكر ناه وكذلك تفعل في نحو ما أدغمه أبو همرو في الإدغام الركبير من المثلين والمتقاربين المتحركين إذا سكن ما قبل الأول أو تحرك وأشار إلى حركة الأول نحو قوله « شهر رمضان » و « عن أمر رجم » و « من الرزق قل » و « والصلفت صفا » و « ونطبع على » أمر رجم » و « من الرزق قل » و « والصلفت صفا » و « ونطبع على » على مذهبه إخفاء ، وكذلك تفعل في نحو « فرطتم » و « أحطت » و شمه على على مذهبه إخفاء ، وكذلك تفعل في نحو « فرطتم » و « أحطت » وشمه على الما يبق فيه صوت الإطباق مع الإدغام تجعل على الطاء علامة الشكون وتشدد التاء فتؤذن مجتبقة ذلك وبالله النوفيق .

#### باب

## ذكر أحكام تلبين الهمزات

إعلم أن الهمزتين إذا التقتا في كلة واحدة وتحرّكنا بالفتح وليّنت الثانية على مذهب من رأى ذلك فا ذك تجمل قبل الألف المصورة نقطة بالحراء ثم تجمل على الألف المصورة نقطة بالحراء فقط وتجمل عليها نقطة بالحراء ثم تجمل على الألف المصورة نقطة بالحراء فقط فتدل بذلك على أن الهمزة الأولى محققة قد حدفت صورتها وأن الثانية ملينة قد نصف الصوت بها ولم بتم وذلك في نحو قوله لا مأنذرتهم » و لا عأنم أعلم » قد ضعف الصوت بها ولم بتم وذلك في نحو قوله لا مأنذرتهم » و لا عأنم أعلم »

و «أقررتم» وشهه ، فإن أتى بعد الهمزة الملينة ألف وذلك نحو قوله «أمنتم» في الأعراف (س ١٣٦٠) وطه (س ٢٠٦٠) والشعراء (س ٢٠٦٥) و الأعراف (س ٢٠٠) وطه (س ٤٠٠٠) جعلت النقطة الصفراء وحركتها و « أ لهمتنا خبر » في الزخرف (س ٤٣ ٥٨) جعلت النقطة الصفراء وحركتها عليها قبل الألف المصورة وجعلت على الآلف السوداء نقطة بالحراء فقط وكتبت بعدها ألفا بالحراء إن شئت هذا إن جعلت الألف المصورة هي الهمزة الملينة وإن جعلتها الألف الساكنة التي هي أصل كتبت تلك الألف بالحراء قبلها وجعلت النقطة في بالحراء قبلها وجعلت النقطة عليها وإن شئت لم تكتبها وجعلت النقطة في موضعها بين الهمزة والألف المصورة .

فإن اختلفت حركة الهمزتين وذلك في نحو قوله ﴿ أوذا متنا ﴾ و ﴿ أَالُهُ مَا اللّٰهِ ﴾ و ﴿ • أَنزل عليه ﴾ و ﴿ • أَلق الله كر ﴾ وشبهه ها كان من ذلك قد صورت الهمزة الملينة فيه بالحرف الذي منه حركتها استفنيت بتلك الصورة عن الدلالة على ذلك عن النقطة الحراء التي هي علامة النلبين لما في الصورة من الدلالة على ذلك وذلك في نحو قوله ﴿ قل أَوْ نَبْنَكُم ﴾ و ﴿ أَنْسُكُم ﴾ و ﴿ أَنْدَا مِتنا ﴾ في الواقعة بالحراء في نحو قوله ﴿ قل أَوْ نَبْنَكُم ﴾ و ﴿ أَنْسُكُم ﴾ و ﴿ أَنْدَا مِتنا ﴾ في الواقعة بالحراء في السطر بعد الألف المصورة وإن جملت في موضع المضمومة واواً بالحراء وفي موضع المحكورة ياء بالحراء نظير ما وقع من ذلك مرسوما بالسواد كان حسنا غير أنك تمرّي تلك الواو والياء من الحركة لأنهما خلف من الهمزة وهجمل ألفا بالحراء إن شئت قبل الألف السوداء في المنفقتين وبعدها في المختلفتين في مكانها مدة مذهب من رأى إدخالها بين المحققة والمائينة و إن شئت جملت في مكانها مدة المرمم فيا اختلفت فيه الهمزتان كما كانت في المتفقتين فعلي هذا الوجه تلقي الرسم فيا اختلفت فيه الهمزتان كما كانت في المتفقتين فعلي هذا الوجه تلقي الرسم فيا اختلفت فيه المهمزتان كما كانت في المتفقتين فعلي هذا الوجه تلقي

النفطة الصفراء وحركتها قبل الألف السوداء وهي الأصلية صُورت كذلك على مراد التحقيق لا على مراد التليين وتجمل النقطة الحراء التي هي علامة التليين في تلك الألف وما قدمناه أوجه .

وإن اتفقت الهمزتان أو اختافتا في كاتين واينت إحداها جمات الهمزة الأولى نقطة بالصفراء وعليها إن كانت مفتوحة أو تحتها إن كانت سكسورة أو أمامها إن كانت مضمومة نقطة بالحراء إن كانت هي الحققة وجملت الهمزة الثانية نقطة بالحراء في موضعها إن كانت هي الملينة وذاك في نحو قوله «مؤلاء إلى نقطة بالحراء في موضعها إن كانت هي الملينة وذاك في نحو قوله «مؤلاء و المنتم» (س ٢٦٦٣) و همن النساء إلا» (س ٤٦٣٢ و ٢٤) و همل أولياه أولياه أولياك » (س ٢٤٦٣) وشبه ، فإن أسقطت الأولى أسلا ولم تجمل منها خلفا لم تجمل في موضعها شيئا فإن كانت الأولى عنققة بلاخلاف ولينت الثانية جملت المحققة والملينة على ما تقدم وذلك في نحبو قوله و السفهاء ألا » (س ٢٦٣) و ه من بشاء إلى صراط مستقيم » و « جاء أمّة » (س ٣٣ آعة) وما كان مثله ، فإن نقطت مراط مستقيم » و « جاء أمّة » (س ٣٣ آعة) وما كان مثله ، فإن نقطت فلك على مذهب أهل التحقيق جعلت الهمزتين معا بالصفراء وحركتهما و « أمراء فإن كانت الهمزة الملينة مفردة جعلت أيضا في موضعها نقطة بالحراء فإن كانت الهمزة الملينة مفردة جعلت أيضا في موضعها نقطة بالحراء فإن كانت الهمزة الملينة مفردة جعلت أيضا في موضعها نقطة بالحراء و و أرويت » و « أويتم » وشبهه حيث وقع وبالله التوفيق .

#### ىاب

# ذكر أحكام الصلات في ألفات الوصل

إعلم أن الصلة تابعة للحركة التي قبل ألف الوصل وإن ولبتها فتحة جعلت الصلة جرَّة بالحمراء على وأس الأاف وإن وليتها كسرة جملتها تحتها وإن وليتها ضمة جالتها في وسطها . فالفتحة نحو قوله ﴿ يَتَّقُونَ الذِّي ﴾ و ﴿ فُلْمَقُونَ اعْلُمُوا ﴾ وشبهه ، والـكسرة نحو قوله « رب المُـلمين » و « للمبيد الذين » و « به الله » وشبهه ، والضمة نحو قوله « بستمين اهدنا » و « اسمه المسيح » و ﴿ تَمَدُّلُوا اعْدَاوًا ﴾ وشبهه ، فإن لحق شيئًا من هذه الحركات التنوبن جملت الصلة أبداً تحت الألف لأن التنوين مكسور الماكنين ما لم يأت بهــــد الساكن الواقع بعد ألف الوصل ضمة لازمة فإن القرَّاء يختلفون في ضم التنوين وكسره مع ذلك فإن ضبطت ذلك على مذهب من ضم جعلت الصلة في وسط الألف نحو قوله ﴿ فتيلا انظر ﴾ و ﴿ عيون ادخلوها ﴾ وشبهه وتجملها في مذهب من كسر تحت الأاف كما تفعل بالتنوين فيما لا خلاف في كسره نحو « حکیمُ الطالـقُ » و « مریب الذی » و « بغام اسمه » و « رحیا النبی » وشبهه ، فإن أردت أن تملم كبف الابتداء بألفات الوصل كالها جملت نقطة بالخضراء فوقهن إذا ابتدأن بالفتح وتحتهن إذا ابتدأن بالكسر وفي وسطهن إذا ابتدأن بالضم .

#### وصم

فإن نقطت مصحفا على رواية ورش عن نافع جملت على الساكن الذي يلتى عليه حركة الهمزة نقطة بالحمراء وجملت في موضعها جرّة علامة لسقوطها من اللفظ ، فإن كانت الهمزة مفتوحة جعاتها من فوقها ، وإن كانت مكسورة جعلتها من أسفلها ، وإن كانت بعدها جعلتها من أسفلها ، وإن كانت بعدها ألف جعلتها من أسفلها ، وإن كانت بعدها ألف جعلتها في قفا تلك الألف وذلك في نحو قوله «هل أنكم» و « من إله » و « من أوتى » و « خبير إلا » و « منابًا إنّا » و « من مامن » و « ابنى مادم » وما كان مثله حيث وقع .

ىاب

# ذكر أحكام نقط ما نقص من هجائه

إعلم أن ما وقع في المصحف منقوصا من هجائه فإنك تثبته بالحرة إن شئت لتدل الفارئ على حقيقة الافظ بذلك ، وذلك في نحو قوله « النبين » رسم بيا، واحدة وهي عندى يا، الجمع فبنبى أن تلحى يا، أخرى قبلها بالحمرا، وهي يا، فعيل ، وكذلك « ليسدوا وجوه كم » (س ١٧ آ٧) رسم أيضا بواو واحدة وهي أيضا واو الجمع فتلحق قبلها واوا أخرى بالحمرا، وهي الأصلية ، وكذلك « المدودة» (س ١٨ آ٨) رسمت بواو واحدة وهي فاء الفعدل فتلحق بعدها واوا أخرى بالحمرا، وحجمل الهمزة بالصفرا، وحركتها بين اليانين والواوين في ذيك ، وكذلك « فدا تراءا الجمن » (س ٢٦ آ٦) رسم بألف واحدة وهي المنقلة من لام الفعل فتلحق قبلها ألفا بالحمرا، ومجمل الصفرا، وعلما حركتها بين الألفين ، وكذلك « إذا جاء أنا » (س ٣٣ آ٣) على وعلمها حركتها بين الألفين ، وكذلك « إذا جاء أنا » (س ٣٣ آ٣) على الفعل فينبغي أن تلحق ألف الثفية بعدها بالحمرا، وتوقع الصفرا، وحركتها عليها الفعل فينبغي أن تلحق ألف الثفية بعدها بالحمرا، وتوقع الصفرا، وحركتها عليها تلحق بالحمراء ليخراء ويؤتى بجميعه على حقه وقد بهن المحراء ليخرج الفظ بذلك كله على حدة ويؤتى بجميعه على حقه وقد تلحق بالحمراء ليخرعه على حقه وقد

يجوز أن يكون الحرف الثابت في جميع ما تقدّم هو الأول غير أن الأوجه ما قدمناه .

قال أبو عمرو: وقد وجدت عادة أهل بلدنا قديما وحديثا على إلحاق الألفات المتوسطات المحذوفات من الرسم بالحمراء في نحو قوله « العلمين » و « الفلمة بن » و « الصلحت » و « سمولت » و « هؤلا » و « يشادم » وشبه ، وكذلك بجب أن تلحق الباءات والواوات في نحو ما قدمناه وغيره من الزوائد وغيرها ، وإذا ألحقت الألف في نحو « يأيما » و « يأولى » و « هؤلا » » و « يأما على الألف و « هؤلا » » و « يأما صورتها وفي الواو في « هؤلا » لأنها صورتها السوداء في « يأما » لأنها صورتها في الدواء في « هؤلا » لأنها صورتها في ذلك كا صورتها و « عاق » و « عاق ) و « عاق الألف المورة في ذلك كا صورت في « عامنوا » و « عاق » و « عاق النون الساكنة في قوله « فنجى من نشاء » (س ١٦٠ م ) و « نجى المؤمنين » (س ١٦٠ م )

#### ماب

# و كر أحكام نقط ما زيد في هجائه

وذاك في نحو قوله « أولئك » و « أولوا » و « أولا » و « أولات » و « أولت » و « أفاين و « أفاين و « أفاين المرسلين » و « أفاين مت » و « ملائه » وشبه مما تقدم ذكره في المرسوم فسبيلك أن تجمل نقطة بالصفرا في وسط ألف « أولئك » و « أولت » و « سأور يكم » (س ٧ بالصفرا في وسط ألف « أولئك » و « أولت » و « سأور يكم » (س ٧ بالصفرا و في السطر و إن شئت جملنها

في الواو الزائدة لأنها صورتها وهو قول عامة أهل النقط، وإذا جماتها قبلها جملت على الواو دارة بالحراء علامة لزيادتها وهو قول أهل العربية لأنهم يزعمون أنها دخلت للفرق بين ﴿ إِلَيْكُ ﴾ و ﴿ أُولَانِكُ ﴾ و بين ﴿ إِلَى ﴾ و ﴿ أُولَى ﴾ وقول أهل النقط أجم اللاصل لا نه يدخل فيه ما لا يشتبه نحو « سأوريكم » وشــبهه ، وقد يحتمل أن تـكون الواو التي في « سأوريكم » صورة الهمزة على مراد نخفيفها والاعتداد بالزوائد المتصل بها فعلى هذا تكون الألف التي قبلها هي الزائدة زيدت تقوية الهمزة لحفائها فتوقع حيننذ النقطة الصفراء في الواو نفسها وحركتها أمامها وتجل على الألف دارة دلالة على زيادتها ، وكذا تجمل نقطة بالصفراء وحركتها عليها في قوله ﴿ وَلاَ أُوضِّمُوا خلاکم » (س ٢٠٦٧) و ﴿ أُو لا أَذْ بُحِنْهُ ﴾ (س ٢١٦٧) على الألف التي مع اللام وتجمل على الألف الزائدة بمدها دارة بالحراء علامة لزيادتها، و إن شئت جملت تلك الفتحة على الألف الزائدة كما فملت في الواو ، وقد يجوز أن تجمَّل الصفراء وحركتها على ثلث الآلف وتجمـــل الدارة التي هي علامة الزيادة على الألف التي مع اللام وهو قول الفراء وثعلب ومن قال بقولها وهو حسن كأن تلك الألف زيدت تقوية للهمزة لبمدها ولخفائها وأصحاب المصاحف على خلاف ذلك ، وكذا تجمل أيضًا نقطة بالصفراء وحركتها معها في الأأف من ﴿ نبأى ﴾ ( س ٦٦٣) و ﴿ أَفِاين متُّ ﴾ (س ٢١ ٣٤١) وشبه مما ليس قبل الهمزة فيه ألف وتجمل على الياء دارة علامة لزيادتها وإن شئت جملت تلك الحركة في الياء نفسها لا نه يحتمل أن تـكون صورتها كما كان ذلك في والواو والألف ، ويحتمل أيضا أن تكون الواو والياء والألف في ذلك كله أقمن مقام الحركات لا ن الحركات مأخوذة منهن ، فعلى هذا لا تجعل عليهن حركة ولا دارة، ويجرز عندى أن تـكون الياء فيما تقدم صورة الهمزة فنكون

الألف التي قبلها هي الزائدة فتقع الدارة عليها ، وإلى ذلك نحا الفراء ومن قال بقوله ، فأما ما وقع قبل الهمزة فيه ألف نحو قوله «من تلقاى» (س ١٦٦٠) و « من و « إيتاى » (س ١٦٦٠) و « من و « الله على النقطة الصفراء في ذلك كله بعد الناى » (س ٢٠٦٠) فإنك تجمل النقطة الصفراء في ذلك كله بعد الألف في السطر وحركتها تحتها وتجمل أيضا على الباء دارة علامة لزيادتها ، وإن شئت جملت وإن شئت جملت الحركة تحت الباء على ما تقدم ، وإن شئت جملت الحروف وشبها لأنه يجوز أن تكون الهمزة وحركتها تحت الباء في هذه الحروف وشبها لأنه يجوز أن تكون صورة لها في ذلك وهو عندي في هذه المواضع أوجه وبالله التوفيق .

## فص\_\_\_ل

قال أبو عمرو: وهذه الدارة التي يجعلها أهل النقط قديما وحديثا على الحروف المخففة هي مما جرى الحروف الزوائد في الخط المعدومة في اللفظ وعلى الحروف المخففة هي مما جرى استمال سلف أهل المدينة لها في ذلك في مصاحبهم كما حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عبسى قال حدثنا قالون قال في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف مخفف فعليه دارة بالحمرة وإن كان حرفا مسكنا فكذلك أيضا.

قال أبو عرو: وهذه الدارة نفسها هي الصفر الصفير الذي بجمله أهل الحساب على المدد المعدوم في حساب الفيار دلالة على عدمه كمدم الحروف الروائد في اللهظ وعدم التشديد في الحروف المحففة وعدم الحركة في الحروف المسكنة التي تجمل الدارة عليها دلالة على ذلك وبالله التوفيق.

#### ىاب

# ذكر أمتحان مواضع الهمزات من الحكلم

إعلم أن الهمزة يمتحن موضعها من الكلمة بالمين فحيث ما وقعت المين وقعت الممزة مكانها وسواء كانت متحركة أو ساكنة أو لحقها التنوين أو لم يلحقها فنتول في « عامنوا » « عامنوا » وفي « و التي المال » « وعاني المال » وفي « مستهز وين » « مستهز وين » وفي « خاسئين » « خاسمين » وفي « مبر ون » « مبر عون » وفي قوله « متحمون » وفي قوله « متحمون » وفي قوله « ماء » « ماء » وفي « سوء » وفي « أولياء » « أولياء » وفي قوله « تبواء » « في أولياء » « أولياء » وفي « من شاطع » ، وكذلك حيث ما أشبه حيث وقع فالقياس فيه مظرد وقد جعل بعض المتقدمين من النحويين أحكاما يطول شرحها مع أنه لا دليل على ما قاله إلا الدعوي لا غير ، والذي عندنا أن الواو والياء والألف إذا كن صورة الهمزة فالهمزة تجعل فيهن وتعرب بالحركات لأنها حرف من حروف المعجم فإن أنين بعدها جعلت قبلهن وإن أنين قبلها جعلت بعدهن ، وهذا الذي لا يوجب القياس غيره وحق الهمزة في النقط أن نازم مكانا واحداً من السطر لانها حرف من حروف المعجم ثم تعرب بالحركات كانهن و بالله التوفيق .

ىاب

### ذكر الله ألف

إعلم أن القدماء من النحويين اختلفوا في أى الطرفين من اللام ألف هى الهمزة ، فحري عن الحليل بن أحد رحمه الله أنه قال : إن الطرف الأول هو

الهمزة والطرف الثاني هو اللام، وذهب إلى هذا القول عامة أهل النقط، واستدلوا على صحة ذلك بأن رسم هذه الكلمة كانت أو لا كما ترى ﴿ لَمَا ﴾ لامًا مخطوطة في طرفها ألف كنحو رسم ما أشبه ذلك مما هو على حرفين من سائر حروف المعجم نحو ﴿ ما ﴾ و ﴿ ها ﴾ وشبهما إلا أنه استثقل رسم ذلك كذلك في اللام ألف خاصة لاعتدال طرفيه إذ كان يشبه كتاب الأعاجم فُحُسِّن رَسِمِه بِالتَّضْفِيرِ فَضُمُ أَحِدُ الطَّرَّفِينَ إِلَى الآخِرِ فأيهِما ضُم إلى صاحبِه كانت الهمزة أولا ضرورةً ويمتبر حقيقة ذلك بأن يؤخذ شيء ويضفّر ويخرج كلواحد من الطرفين إلى جهة ثم يقام الطرفان فيتبين في الوجهين أن الأول هو الثاني فَى الْأَصْلُ وَأَنَ الثَّانِي هُوَ الْأُولُ لَا مِحَالَةً . قَالُوا : وَأَيْضًا فَإِنْ مَنَ أَنَهُن صِنَاعَة الخط من الكتّاب القدماء وغيرهم فإنما يبتدئ برسم الطوف الأيسر قبل قبل الطرف الأيمن ولا يخالف ذلك إلا من جهل صناعة الرسم إذ هو بمنزلة من ابتدأ برسم الألف قب ل الميم في نحو « ما » وشبه ذلك مما هو على حرفين فثبت بذلك أيضا أن الطرف الأول هو الهمزة وأن الطرف الثاني هو اللام إذ الأول في أصلالقاعدة هو الثاني والثاني هو الأول ، وإنما اختلف طرفاهما من أجل التضفير ، وقال الأخنش النحوى بهكس ذلك فزعم أن الطرف الأول هو اللام والطرف الثاني هو الهمزة واستدل على صحة ما ذهب إليه بأن ما يُلفظ به أولا هو المرسوم أولا وما يلفظ به آخراً هو المرسوم آخراً ، قال : وتحن إذا قرأنا ﴿ لاَّت ﴾ و ﴿ لاِّية ﴾ وشبهما لفظنا باللام أولا ثم بالهمزة بمد . قال أبو عمر و : وهذا لا يلزم من قال بالغول الأول لقول مخالفه به فيما تتفق فيــه حركة الهمزة واللام بالكسر نحو قوله ﴿ لَا يُلاف قريش ﴾ و ﴿ لَا خُوانْهُم ﴾ وشهه ، وفيا تختلف فيه نحو قواك ﴿ لَا فَتَلَّمْكُ ﴾ و ﴿ لا لِي الجميم » وشبه وذلك أنه يجب على قوله وما أصله أن تجمل السكسرة أولا" والممزة بعد ذلك فيوافق بذلك مذهب الخليل ومن تا بعه إذ الاول في ذلك هو طرف اللام والثاني هو طرف الحمزة بانفاق ، فإن قال قائل ، أقود أصلى ولا أزول عن مذهبي فأجعل الممزة في ذلك أولا إذ هو طرفها وأجهل الحركة بعد ذلك ، قبل له لقد تركت قولك وزلت عن مذهبك أن الملفوظ به أولا هو اللام وأن الملفوظ به آخراً هو الحمزة مجعلك الحمزة ابتداء ثم الحركة آخراً فهذا بين ، وبافلة التوفيق .

تم الكتاب بحمد الله وعونه وتوفيقه

# فهرس كتاب المقنع

| -0.0       |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | المية المحقق ويوسيد أحديث أو المراجع ا |
|            | جمة مؤلف كتاب المقنع                                                                                           |
| ٨          | صنفات أبى عرو الدانى                                                                                           |
| 14         | حدمة المؤلف                                                                                                    |
|            | ب ذكر من جمع القرآن في المصحف أولا ومن أدخله بين اللوحين                                                       |
|            | ومن كتبه من الصحاية وعلى كم من نسخة جمل وأين وجه بكل                                                           |
| ۱۳.        | نسخة والسبب في ذلك                                                                                             |
| ۲.         | ب ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثبات                                                                        |
| ٧.         | ذكر ما حذفت منه الألف اختصارا على رواية قالون عن نافع                                                          |
| <b>7</b> 0 | فصل: حذف الألف بعد [يا] التي للنداء وبعد [ها] التي للتنبيه                                                     |
| *          | فصل: حذف الألف بمد الراء في قوله ﴿ تُرابًا ﴾ و ﴿ قَرآنًا ﴾                                                     |
| 4.4        | فصل: ذکر «آیاتنا» و دکتاب، و «آیها» ر «ساحر» و «أصحاب»                                                         |
| 49         | فصل : حذف الألف من الأسماء الأعجمية                                                                            |
| ۳.         | فصل : حذف الأُلف من الجمع السالم                                                                               |
| 41         | فصل : ما اجتمع فيه ألفان من جمع المؤنث السالم                                                                  |
| 44         | فصل : ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاث                                                                    |
| 44         | فصل : حذف الألف التي هي صورة الهمزة                                                                            |
| 37         | فصل : حذف ألف النصب إذا كان قبالها همزة قبالها ألف                                                             |
| 72         | فصل : حذف الآلف بمد واو الجمع و بمد الواو الأصلية                                                              |
|            |                                                                                                                |

| 4-4- | 🕶 .                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 4    | فصل : حذف ألف الوصل في خسة مواضع                                    |
| ٣٨   | باب ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها منها                 |
| 2 4  | باب ذكر ما حذفت منه الواو اكتفاء بالضمة منها أو لممنى غيره          |
| ٤٣   | بب د بر حذف الواو الني هي صورة الهمزة                               |
| 2 2  | فصل كل همزة أتت بعد ألف واتصل بها ضمير                              |
| ٥٤   | ا : ك ا اثارة الأن عا اللفظ أو لمدى                                 |
| ٤٨   | باب ذكر ما رسم باثبات الألف على اللفظ أو لمدى                       |
| 29   | فصل: زيادة الألف بعد الميم في قوله ﴿ مَا تُهُ ﴾                     |
| •    | فصل: رسم ألف بعد الواو صورة الهجزة                                  |
| 01   | فصل : رسم النون الحقيقة ألفا                                        |
| ٥٣   | باب ذكر ما رسم با ثبات الياء على الأصل                              |
|      | باب ذكر ما رسم با ثبات اليا، زيادة أو لمعنى                         |
| 00   | باب ذكر ما حد فت منه إحدى الباء بن اختصاراً أوما أثبت فيه على الأصل |
| 0 Y  | باب ذكر ما رسمت الياء فيه على مراد التايين للممزة                   |
| 09   | باب ذكر ما زيدت الواو في رسمه الفرقان أو لبيان الهمزة               |
| ٦.   | باب ذكر ما رسمت الآلف فيه واواً على الهظ النفخيم ومراد الأصل        |
| 11   | باب ذكر ما رسمت فيه الواو صورة المهمزة على مراد الا تصال أوالتسميل  |
| 70   | باب ذكر الهمزة وأحكام رسمها في المصاحف                              |
| ۸    | باب ذكر ما رسم بالألف من ذوات الياء على اللفظ                       |
| VY   | باب ذكر ما رسم بالياء من ذوات الواو لمعنى                           |
| ,    | باب ذكر ما حذفت منه إحدي اللامين في الرسم لمعنى وما أثبتت فيه       |
| 14   | على الأصل                                                           |
|      | ( ) ( )                                                             |

| مفحة |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
|      | باب ذكر ما رسم في المصاحف من الحروف المقطوعة على الأصل      |
| 44   | والموصولة على اللفظ                                         |
| · i  | باب ذكر ما رسم في المصاحف من هاءات التأنيث بالتاء على الأصل |
| - 44 | أو مراد الوصل                                               |
|      | باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أول القرآن   |
| AY   | إلى اخره                                                    |
| 94   | باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف الاثمصار بالإثبات والحذف        |
| 1.4  | باب ذكر ما انفقت على رسمه مصاحف أهل العراق                  |
|      | اب ذكر ما اختلفت فيــه مصاحب أهل الحجاز والعراق والشام      |
| 1.7  | المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان                        |

# فهرس كتاب النقط

| صفحة  |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 174.  | مقدمة المؤاف                                               |
|       | باب ذكر من نقط المصاحف أولا من التابعين ومن كر. ذلك ومن    |
| 144   | ترخص فيه من العاماء                                        |
| 14.   | باب ذكر مواضع الحركات من الحروف وتراكب التنوين وتتا بعه    |
| 141   | فصل: فإن لحق شيئًا من هذه الحركات التنوين ٠٠٠              |
| 147   | فصل: فإن كانت الحركة إشماما                                |
| 154   | باب ذكر علامة السكون والتشديد في الحروف                    |
| 14.5  | فصل: وعامة أهل بلدنا مجملون على حروف المدّ مطة بالحمراء    |
| 140   | باب ذكر حكم النون الساكنة وما بهدها                        |
| 187   | باب ذكر أحكام الظهر والمدغم                                |
| 127   | فصل: فإن كان الحرف الأول قد أدغم في الناني و بقي بهض حركته |
| 174   | باب ذكر أحكمام تليين الهمزات                               |
| 12.   | باب ذكر أحكام الصلات في أنفات الوصل                        |
| 12.   | فصل : فإن نقطت مصحفا على رواية ورش                         |
| 121   | باب ذكر أحكام نقط ما نقص من هجائه                          |
| 731   | باب ذكر أحكام نقط ما زيد في هجائه                          |
| 331   | فصل : وهذه الدارة التي يجعلها أهل النقط                    |
| 120   | باب ذكر امتحان مواضع الهمزات من الـكلم                     |
| 1 2 0 | باب ذكر اللام ألف                                          |

رقم الأيداع بدار الكتب ٥٣٠٧م/١٩٧٨

وَلِرِيْكُونَ لِلْكَلِيَا بَعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ٩ شاع المنفاديلي جنينة فا ميشق